



moamenquraish.blogspot.com



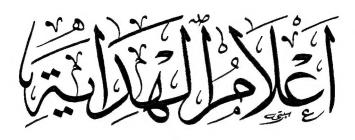



«سِيِّدِ الشِّيْهِ الْمُ





| اسم الكتاب: أعلام الهداية (ج ٥)                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| الإمام الحسين سيدالشهداء علج                              |  |
| المؤلف: لجنة التأليف                                      |  |
| الموضوع: كلام وتاريخ                                      |  |
| الناشر: مركز الطباعة والنشر للمجمع العالمي لأهل البيت الم |  |
| الطبعة الأولى: ١٤٢٢ هـ ق                                  |  |
| الطبعة الثانية: ١٤٢٥ هـ ق                                 |  |
| الطبعة الثالثة: ١٤٢٧ هـ ق                                 |  |
| المطبعة: ليلي                                             |  |
| الكمية: ٠٠٠٠                                              |  |
| شابک: ۹۲۲-۱۵۳۸ ۹۹۲۶ ۱SBN: 964-5688-21-3                   |  |
| حقوق الطبع والترجمة محفوظة للمجمع العالمي لأهل البيت الم  |  |

www.ahl-ul-bayt.org

# لَهُلْوَلِلْنِيْتِ فِي لِلْقُالِ لِلْنِيْتِيَّةِ فِي الْمُلْكِينِ وَلِي الْمُلْكِينِ ولِي الْمُلْكِينِ وَلِي الْمُلْكِينِي وَلِي الْمُلْكِي وَلِي الْمُلْكِينِي وَلِي الْمُلْلِيلِيلِي وَلِي الْمِلْلِيلِي وَلِي الْمُلْلِيلِيلِي الْمُلْلِيلِيلِي الْمُلْلِي الْمِلْلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِيلِي الْمُلْلِيلِيلِي الْمُلْلِيلِيلِي الْمُلْلِيلِي الْمُلْلِيلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِيلِيلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُلِي الْمُلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُ

ٳؾؠٵؽڔڵؽڵۺ ڸؽڒۿڹۼۼٙڮڒڵڿۺڵۿڵڵڶڹؽؾ ڡؙؽڟؠڿػ؞ٛؾڟۿڵؽڒ

سُورَةُ الْأَجْزُانِ/آئِهُ: ٣٣

# ڵۿڵٵڵڶؾ ڣڒڵۺٵڹڗؙۯڵڵڹۜڹۅۜؾڹڔ

اِنَّ ٱلْكُفِلْمُ الْكُفِلْمُ الْكُفِلْمُ الْكُفِلْمُ الْكُفِلْمُ الْكُفْلِمُ الْكُلُولُ الْمُلْكُمُ الْمُ الْكُلُولُ الْمُلْكُمُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

## فهرس إجمالي

| المجمع العالمي لأهل البيت ﷺ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | كلمة  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ب الأول:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الباا |
| الفصل الأول: الإمام الحسين ﷺ في سطور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| الفصل الثاني: انطباعات عن شخصيته ﷺ ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| الفصل الثالث: مظاهر من شخصيته الله الثالث: مظاهر من شخصيته الله الثالث: مظاهر من شخصيته الله الله التالية الله التالية الله التالية ال |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| ب الثاني:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الباا |
| الفصل الأول: نشأة الإمام الحسين 👰١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| الفصل الثاني: مراحل حياة الإمام الحسين ﷺ ٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| الفصلالثالث: الإمامالحسين الله من الولادة إلى الامامة ٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| ب الثالث:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الباا |
| الفصل الأول: عصر الإمام الحسين ﷺ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| الفصل الثاني: مواقف وإنجازات الإمام ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| الفصل الثالث: نتائج الثورة الحسينية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| الفصل الرابع: من تراث الإمام الحسين ﷺ ٢١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |

## بنِ إِللَّهِ ٱلرَّمْزَ ٱلرَّحِيدِ بِ

الحمد لله الذي أعطى كلّ شيء خلقه ثم هدى، ثم الصلاة والسلام على من اختارهم هداةً لعباده، لا سيما خاتم الأنبياء وسيّد الرسل والأصفياء أبو القاسم المصطفى محمد ( و على آله الميامين النجباء .

لقد خلق الله الإنسان وزوده بعنصري العقل والإرادة، فبالعقل يبصر ويكتشف الحق و يميزه عن الباطل، وبالإرادة يختار ما يراه صالحاً له ومحققاً لأغراضه و أهدافه.

وقد جعل الله العقل المميّز حجّة له على خلقه، وأعانه بما أفاض على العقول من معين هدايته ؛ فإنّه هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وأرشده إلى طريق كماله اللائق به، وعرّفه الغاية التي خلقه من أجلها، وجاء به إلى هذه الحياة الدنيا من أجل تحقيقها .

وأوضح القرآن الحكيم بنصوصه الصريحة معالم الهداية الربانية وآفاقها ومستلزماتها وطرقها ،كما بين لنا عللها وأسبابها من جهة، وأسفر عن ثمارها ونتائجها من جهةٍ أخرى .

قال تعالى:

- ﴿ قُلْ إِنَّ هُدى الله هو الهُدى ﴾ [الأنمام (٦): ٧١].
- ﴿ والله يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم ﴾ [البقرة (٢): ٢١٣].
  - ﴿ والله يقول الحقّ وهو يهدي السبيل ﴾ [الأحزاب (٣٣) : ٤].
- ﴿ ومن يعتصم بالله فقد هُدي إلى صراطٍ مستقيم ﴾ [آل عمران (٣): ١٠١].
- ﴿ قل الله يهدي للحقّ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتَّبع أ مّن لا يهدّي إلّا أن يُهدى فمالكم كيف تحكمون ﴾ [يونس (١٠): ٣٥].
- ﴿ ويرى الذين أُوتوا العلم الذي أُنزل اليك من ربّك هو الحقّ ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ﴾ [سبأ (٣٤) : ٦].
  - ﴿ وَمِنْ أَضُلَّ مِمِنَ اتَّبِعِ هُواهُ بَغِيرِ هَدَيٌّ مِنَ اللَّهِ ﴾ [القصص (٢٨) ٥٠٠].

فالله تعالى هو مصدر الهداية. وهدايته هي الهداية الحقيقية، وهو الذي يأخذ بيد الإنسان إلى الصراط المستقيم وإلى الحقّ القويم.

وهذه الحقائق يؤيدها العلم ويدركها العلماء ويخضعون لها بملء وجودهم.

ولقد أودع الله في فطرة الإنسان النزوع إلى الكمال والجمال ثمّ مَنْ عليه بإرشاده إلى الكمال اللائق به، وأسبغ عليه نعمة التعرّف على طريق الكمال، ومن هنا قال تعالى: ﴿ وما خلقتُ الجنّ والإنسَ إلّا ليعبدونِ ﴾ [الاربات (٥١): ٥٦]. وحيث لا تتحقّق العبادة الحقيقية من دون المعرفة، إذ كانت المعرفة والعبادة طريقاً منحصراً وهدفاً وغايةً موصلةً إلى قمّة الكمال.

وبعد أن زود الله الإنسان بطاقتي الغضب والشهوة ليحقّق له وقود الحركة نحو الكمال؛ لم يؤمّن عليه من سيطرة الغضب والشهوة والهوى الناشئ منهما، والملازم لهما. فمن هنا احتاج الإنسان \_ بالإضافة إلى عقله وسائر

أدوات المعرفة \_الى ما يضمن له سلامة البصيرة والرؤية؛ كي تتمّ عليه الحجّة ، و تكمل نعمة الهداية، و تتوفّر لديه كلّ الأسباب التي تجعله يختار طريق الخير والسعادة، أو طريق الشرّ والشقاء بملء إرادته.

ومن هنا اقتضت سُنة الهداية الربّانية أن يُسند عقل الإنسان عن طريق الوحي الإلهي، ومن خلال الهداة الذين اختارهم الله لتولِّي مسؤولية هداية العباد، وذلك عن طريق توفير تفاصيل المعرفة وإعطاء الإرشادات اللازمة لكلّ مرافق الحياة.

وقد حمل الأنبياء وأوصياؤهم مشعل الهداية الربّانية منذ فجر التاريخ وعلى مدى العصور والقرون ، ولم يترك الله عباده مهملين دون حجّةٍ هاديةٍ وعلم مرشدٍ ونورٍ مُضيء ، كما أفصحت نصوص الوحي \_مؤيّدة لدلائل العقل \_بأنّ الأرض لا تخلو من حجّة لله على خلقه ، لئلا يكون للناس على الله حجّة ، فالحجّة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق ، ولو لم يبق في الأرض إلّا اثنان؛ لكان أحدهما الحجّة. وصرّح القرآن \_بشكلٍ لا يقبل الريب \_قائلاً: ﴿ إنّما أنت منذر ولكلّ قوم هاد ﴾ [الرعد (١٣):٧].

ويتولّى أنبياء الله ورسله وأوصياؤهم الهداة المهديّون مهمّة الهداية بجميع مراتبها، والتي تتلخّص في:

ا ـ تلقّي الوحي بشكلٍ كامل واستيعاب الرسالة الإلهية بصورة دقيقة. وهذه المرحلة تتطلّب الاستعداد التام لتلقي الرسالة، ومن هنا يكون الاصطفاء الإلهي لرسله شأناً من شؤونه، كما أفصح بذلك الذكر الحكيم قائلاً: ﴿ الله أعلم حيث يجعل رسالته ﴾ [الانعام (١): ١٢٤] و ﴿ الله يسجتبي من رسله من يشاء ﴾ [ ال عمران (٣): ١٧٩].

٢ \_إبلاغ الرسالة الإلهية الى البشرية ولمن أرسلوا إليه، ويتوقف الإبلاغ على الكفاءة التامّة التي تتمثّل في «الاستيعاب والإحاطة اللازمة» بتفاصيل الرسالة وأهدافها ومتطلباتها، و «العصمة» عن الخطأ والانحراف معاً، قال تعالى: ﴿ كَانَ النّاسُ أُمّةً واحدةً فبعث الله النبيِّين مبشّرين ومنذرين وأنزل معهم الكتابَ بالحقّ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ﴾ [البقرة (٢): ٢١٣].

٣- تكوين أمّة مؤمنة بالرسالة الإلهية، وإعدادها لدعم القيادة الهادية من أجل تحقيق أهدافها و تطبيق قوانينها في الحياة ، وقد صرّحت آيات الذكر الحكيم بهذه المهمّة مستخدمة عنواني التزكية والتعليم، قال تعالى: ﴿يزكيهم ويعلّمهم الكتابَ والحكمة ﴾ [اجسة (٦٢): ٢] والتزكية هي التربية باتجاه الكمال اللائق بالإنسان. و تتطلّب التربية القدوة الصالحة التي تتمتّع بكلّ عناصر الكمال، كما قال تعالى: ﴿لقدكان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ [الأحزاب (٣٣): ٢١]. على عناصر عينانة الرسالة من الزيغ والتحريف والضياع في الفترة المقررة لها ، وهذه المهمة أيضاً تتطلّب الكفاءة العلمية والنفسية. والتي تسمى العصمة .

٥ ـ العمل لتحقيق أهداف الرسالة المعنوية وتثبيت القيم الأخلاقية في نفوس الأفراد وأركان المجتمعات البشرية وذلك بتنفيذ الأطروحة الربّانية، وتطبيق قوانين الدين الحنيف على المجتمع البشري من خلال تأسيس كيانٍ سياسيٍّ يتولّى إدارة شؤون الأمّة على أساس الرسالة الربّانية للبشرية، ويتطلّب التنفيذ قيادةً حكيمةً، وشجاعةً فائقةً، وصموداً كبيراً، ومعرفةً تامّةً بالنفوس وبطبقات المجتمع والتيارات الفكرية والسياسية والاجتماعية وقوانين الإدارة والتربية وسنن الحياة، ونلخصها في الكفاءة العلمية لإدارة دولةٍ عالميةٍ دينية، هذا فضلاً عن العصمة التي تعبّر عن الكفاءة النفسية التي تصون القيادة

الدينية من كلّ سلوكٍ منحرفٍ أو عملٍ خاطئٍ بإمكانه أن يؤثّر تأثيراً سلبيّاً على مسيرة القيادة وانقياد الأُمّة لها بحيث يتنافئ مع أهداف الرسالة وأغراضها.

وقد سلك الأنبياء السابقون وأوصياؤهم المصطفون طريق الهداية الدامي، واقتحموا سبيل التربية الشاق، وتحملوا في سبيل أداء المهام الرسالية كلّ صعب، وقدّموا في سبيل تحقيق أهداف الرسالات الإلهية كلّ ما يمكن أن يقدّمه الإنسان المتفاني من أجل مبدئه وعقيدته، ولم يتراجعوا لحظة، ولم يتلكّأوا طرفة عين.

وقد توج الله جهودهم وجهادهم المستمرّ على مدى العصور برسالة خاتم الأنبياء محمد بن عبدالله (عَلَيْهُ) وحمّله الأمانة الكبرى ومسؤولية الهداية بجميع مراتبها، طالباً منه تحقيق أهدافها. وقد خطا الرسول الأعظم (عَلَيْهُ) في هذا الطريق الوعر خطواتٍ مدهشة، وحقّق في أقصر فترةٍ زمنيةٍ أكبر نتاجٍ ممكنٍ في حساب الدعوات التغييرية والرسالات الثورية ، وكانت حصيلة جهاده وكدحه ليل نهار خلال عقدين من الزمن ما يلى:

- ١ ـ تقديم رسالةٍ كاملةٍ للبشرية تحتوي على عناصر الديمومة والبقاء.
  - ٢ ـ تزويدها بعناصر تصونها من الزيغ والانحراف.
- ٣ ـ تكوين أُمّةٍ مسلمةٍ تؤمن بالإسلام مبدأً، وبالرسول قائداً، وبالشريعة قانوناً للحياة .
- ٤ ـ تأسيس دولةٍ إسلاميةٍ وكيانٍ سياسيً يحمل لواء الإسلام ويطبّق شريعة السماء.
- ٥ ـ تـقديم الوجـه المشـرق للـقيادة الربّانية الحكـيمة المتمثّلة في قيادته ( مَرَبُّ اللهُ ).

ولتحقيق أهداف الرسالة بشكل كامل كان من الضروري:

أ \_ أن تستمر القيادة الكفوءة في تطبيق الرسالة وصيانتها من أيدي العابثين الذين يتربصون بها الدوائر .

ب \_أن تستمر عملية التربية الصحيحة باستمرار الأجيال؛ على يد مربِّ كمفوءٍ علمياً ونفسياً حيث يكون قدوة حسنة في الخلق والسلوك كالرسول ( على الرسالة و يجتدها في كل حركاته و سكناته .

ومن هنا كان التخطيط الإلهيّ يحتّم على الرسول (عَلَيْكُ ) إعداد الصفوة من أهل بيته، والتصريح بأسمائهم وأدوارهم؛ لتسلّم مقاليد الحركة النبويّة العظيمة والهداية الربّانية الخالدة بأمر من الله سبحانه وصيانة للرسالة الإلهية التي كتب الله لها الخلود من تحريف الجاهلين وكيد الخائنين، وتربية الأجيال على قيم ومفاهيم الشريعة المباركة التي تولّوا تبيين معالمها وكشف أسرارها وذخائرها على مرّ العصور، وحتى يرث الله الأرض ومن عليها.

و تجلّىٰ هذا التخطيط الربّاني في ما نصّ عليه الرسول(عَيَّا ) بقوله: «إنّى تارك فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا: كتاب الله وعترتي، وإنّهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض».

وكان أثمة أهل البيت صلوات الله عليهم خير من عرفهم النبي الأكرم ( الله عن الله تعالى لقيادة الأمّة من بعده.

فأخذ الأئمة المعصومون (عليم) يعملون على توعية الأُمّة وتحريك طاقتها باتجاه إيجاد وتصعيد الوعي الرساليِّ للشريعة ولحركة الرسول(على وثورته المباركة، غير خارجين عن مسار السنن الكونية التي تتحكم في سلوك القيادة والأُمّة جمعاء.

وتبلورت حياة الأئمة الراشدين في استمرارهم على نهج الرسول العظيم (عَلَيْلُهُ) وانفتاح الأُمّة عليهم والتفاعل معهم كأعلام للهداية ومصابيح لإنارة الدرب للسالكين المؤمنين بقيادتهم، فكانوا هم الأدلاء على الله وعلى مرضاته، والمستقرين في أمر الله، والتامّين في محبّته، والذائبين في الشوق اليه، والسابقين إلى تسلّق قمم الكمال الإنساني المنشود.

وقد حفلت حياتهم بأنواع الجهاد والصبر على طاعة الله وتحمّل جفاء أهل الجفاء؛ حتّى ضربوا أعلى أمثلة الصمود لتنفيذ أحكام الله تعالى، ثم اختاروا الشهادة مع العزّ على الحياة مع الذّل فيها، حتى فازوا بلقاء الله سبحانه بعد كفاح عظيم وجهادٍ كبير.

ولا يستطيع المؤرّخون والكتّاب أن يلمّوا بجميع زوايا حياتهم العطرة ويدّعوا دراستها بشكلٍ كامل. ومن هنا فإنّ محاولتنا هذه إنّما هي إعطاء قبساتٍ من حياتهم، ولقطاتٍ من سيرتهم وسلوكهم ومواقفهم التي دوّنها المؤرّخون، واستطعنا اكتشافها من خلال مصادر الدراسة والتحقيق، عسى الله أن ينفع بها إنّه ولى التوفيق.

إنّ دراستنا لحركة أهل البيت (ﷺ) الرسالية تبدء برسول الإسلام وخاتم الأنبياء محمد بن عبدالله (ﷺ) وتنتهي بخاتم الأوصياء، محمد بن الحسن العسكري المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه وأنار الأرض بعدله.

ويختص هذا الكتاب بدراسة حياة الإمام الحسين بن علي (الله وهو المعصوم الخامس من أعلام الهداية والثالث من الأثمة الاثني عشر بعد رسول الله (عله الذي رقى بدمه الطاهر ودماء أهل بيته وأصحابه الأبرار شجرة الإسلام العظيمة، وصانها من الذبول والانهيار، فكان ـكما أخبر عنه المصطفى (عله على عصباح الهدى وسفينة النجاة لأمّة جدّه (عله عن طوفان الطغاة والظالمين.

ولا بدَّ لنا من تقديم الشكر الى كلّ الاخوة الأعزّاء الذين بذلوا جهداً وافراً وشاركوا في إنجاز هذا المشروع المبارك وإخراجه إلى عالم النور، لا سيما أعضاء لجنة التأليف بإشراف سماحة السيّد منذر الحكيم حفظه الله تعالى.

ولا يسعنا إلا أن نبتهل إلى الله تعالى بالدعاء والشكر لتوفيقه على إنجاز هذه الموسوعة المباركة فإنه حسبنا ونعم النصير.

المجمع العالمي لأهل البيت ﷺ قم المقدسة



## فيه فصول:

### الفصل الأوّل .

الإمام الدسين (ﷺ) في سطور

الفصل الثاني .

انطباعات عن شذصيته (ﷺ)

الفصل الثالث .

مظاهر من شذصيته (ﷺ)

# الفيضً لألَوْلُ

### الإمام الحسين الشهيد (ﷺ) في سطور

\*-الإمام أبو عبدالله الحسين بن عليّ بن أبي طالب (الله الشهيد بكربلاء، ثالث أئمة أهل البيت بعد رسول الله (الله الله الله الله المحدّثين، وأحد اثنين نسلت منهما ذرية الرسول (الله الله وأحد الأربعة الذين باهل بهم رسول الله (الله الله الله الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، ومن أصحاب الكساء الذين أدهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، ومن القربى الذين أمر الله بمودّتهم، وأحد الثقلين اللذين من تمسّك بهما نجا ومن تخلف عنهما ضلّ وغوى.

\* ـ نشأ الحسين مع أخيه الحسن ( المسلام) في أحضان طاهرة وحجور طيبة ومباركة أمّاً وأباً وجدّاً، فتغذى من صافي معين جدّه المصطفى ( المسلمين و عظيم خلقه ووابل عطفه، وحظي بوافر حنانه ورعايته حتى أنّه ورّثه أدبه وهديه وسؤدده وشجاعته، ممّا أهله للإمامة الكبرى التي كانت تنتظره بعد إمامة أبيه المرتضى وأخيه المجتبى ( المسلمين في أكثر من موقف بقوله ( المسلمين في أكثر من موقف بقوله ( المسلمين والحسن والحسن والحسن إمامان قاما أو قعدا »، «اللهم إنّي أحبهما فأحب من يحبهما».

\* \_لقد التقى في هذا الإمام العظيم رافدا النبوة والإمامة، واجتمع فيه

شرف الحسب والنسب، ووجد المسلمون فيه ما وجدوه في جدّه وأبيه وأمّه من طهر وصفاء ونبل وعطاء، فكانت شخصيّته تذكّر الناس بهم جميعاً؛ فأحبّوه وعظّموه، وكان الى جانب ذلك كلّه مرجعهم الأوحد بعد أبيه وأخيه فيما كان يعترضهم من مشاكل الحياة وأمور الدين، لا سيما بعد أن دخلت الأمّة الإسلامية حياة حافلة بالمصاعب نتيجة سيطرة الحكم الأموي الجاهلي، حتى جعلتهم في مأزق جديد لم يجدوا له نظيراً من قبل، فكان الحسين (الملله) هو الشخصية الإسلامية الرسالية الوحيدة التي استطاعت أن تخلّص أمّة محمد (المنافية عامّة من براثن هذه الجاهلية الجديدة وأدرانها.

\* ـ لقد كان الحسين بن علي ( الله المرتضى و أخيه المجتبى في جميع مراحل حياته ومواقفه العملية مثالاً للإنسان الرسالي الكامل، و تجسيداً حياً للخلق النبوي الرفيع في الصبر على الأذى في ذات الله، والسماحة والجود والرحمة والشجاعة وإباء الضيم والعرفان والتعبّد والخشية لله والتواضع للحق والثورة على الباطل، ورميزاً شامخاً للبطولة والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأسوة مثلى للإيثار والتضحية لإحياء الممثل العليا التي اجتمعت في شريعة جدّه سيّد المرسلين، حتى قال عنه جدّه المصطفى ( المصطفى ( المسين متى وأنا من حسين » معبّراً بذلك أبلغ التعبير عن سمق المصطفى ( المخصية العظيمة التي ولدها ( المسلم الله الكريمتين .

\* ـ بقي الحسين بن علي ( المنه العد جدّه في رعاية الصدّيقة الزهراء سيّدة النساء فاطمة ( المنه ) وفي كنف أبيه المرتضى سيّد الوصيّين وإمام المسلمين الذي عاش محنة الانحراف في قيادة الأمّة المسلمة بعد وفاة رسول الله ( وقد حفّت بأبيه وأمّه نكبات هذه المحنة والصراع مع الذين صادروا هذه الإمامة الكبرى بكل صلف ودون حجّة أوبرهان... لقد عاش الحسين

مـع أخـيه الحسن وأبيه عـليّ وأمّه الزهـراء (ﷺ) هـذه المحنة و تجرّع مرارتها، وهو لا يزال في سنّ الطفولة، ولكنّه كان يعي جيّداً عـمق المحنة وشدّة المصيبة.

\* ـ شب إلامام أبو عبدالله الحسين أيّام خلافة عمر، وانصرف مع أبيه وأخيه عن السياسة والتصدي للحكم في ظاهر الأمر، وأقبل على تثقيف الناس وتعليمهم معالم دينهم في خطّ الرسالة الصحيح، والذي كان يتمثّل في سلوك والده عليّ بن أبي طالب ( على ) ومواقفه المبدئية المشرّفة.

\* ـ وفي عهد الدولة العلوية المباركة وقف الحسين الى جانب أبيه (اللهظة) في جميع مواقفه وحروبه، ولم يتوانَ عن قتال الناكثين والقاسطين والمارقين، بينما كان أبوه حريصاً على حياته وحياة أخيه الحسن (اللهظة نشلة انقطاع نسل رسول الله (مَنْ اللهظة) بموتهما، وبقيا الى جانب أبيهما حتى آخر لحظة، وهما يعانيان من أهل العراق ما كان يعانيه أبوهما المرتضى (اللهظة) حتى استشهد في بيت من بيوت الله، وفاز بالشهادة وهو في محراب العبادة بمسجد الكوفة، وفي أقدس لحظات حياته، أعني لحظة العبادة والتوجه الى رب الكعبة، حيث خرق صريعاً وهو يقول: «فزتُ وربِ الكعبة».

\* - ثمّ وقف الى جانب أخيه الحسن المجتبى ( الله عله أن با يعه بالخلافة كما با يعه عامة المسلمين في الكوفة من المهاجرين والأنصار

والتابعين لهم بإحسان، ولم يتعد مواقف أخيه الذي نصّ على إمامته كلّ من جدّه وأبيه (الله عنه بالرغم من كلّ المغريات التي كان يستعملها معاوية لإسقاط الإمام الحسن (الله و تفتيت قواه والقضاء على حكومته المشروعة.

\* \_ لقدكان الحسين (變) يعي مواقف أخيه الحسن (變) بشكل تام والنتائج المترتّبة على تلك المواقف، لأنّه كان يدرك حراجة الظرف الذي كان يكتنف الأُمّة الإسلامية آنذاك وبعد استشهاد الإمام على ( الله المحل خاص ، حيث انطلت ألاعيب معاوية وشعاراته الزائفة على جماعة كبيرة من السدّج والبسطاء، ممّن كانوا يشكّلون القاعدة العظمىٰ في مجتمع الكوفة ومركز الخلافة الإسلامية، فأصبحوا يشكُّون ويشكَّكون في حقّانية خطّ الإمام عليّ ابن أبي طالب(ﷺ) بعد ذلك التضليل الإعلامي الذي قام به معاوية وبطانته وعمّاله في صفوف الجيش المساند للإمام (الله على المعلم الإمام الحسن (الله على)، ولم يستطع الإمام الحسن بكلّ ما أُوتي من حنكة سياسية وشجاعة أدبية ورصانة منطقية أن يقنع تلك القاعدة الشعبية، ويوقفها على زيف الشعارات الأموية في عدم صحّة الخضوع لشعار السلم الذي كان قد تسلّح به معاوية لنيل الخلافة بأبخس الأثمان، ممّا اضطر الإمام الحسن (عليه) للإقدام على الصلح من موقع القوة بعد أن نقَّذَ جميع الخطط السياسية الممكنة، وبعد أن سلك جميع الطرق المعقولة التي ينبغي للقائد المحنك أن يسلكها في تلك الظروف السياسية والاجتماعية والنفسية التي كان يعيشها الإمام الحسن (ﷺ) وشيعته، فتنازل عن الخلافة ، إلا انه لم يو قّع على شرعيّة حاكميّة معاوية بالإضافة الى أنّه قد اشترط شروطاً موضوعيةً تفضح واقع معاوية والحكم الأُموي على المدى القريب أو البعيد.

\* ـ وهكذا أفلح الإمام الحسن (الله العدد أن اختار الطريق الصعب، وتحمّل ما تحمّل من الأذى والمكروه من أقرب أفراد شيعته فضلاً عن

أعدائه، حيث استطاع أن يكشف حقيقة الحكم الأموي الجاهلي الذي ارتدى لباس الإسلام ورفع شعار الصلح والسلم، ليقضي على الإسلام باسم الإسلام وبمن ينتسب الى قريش قبيلة الرسول (عليه الله بعد أن خطط بشكل حاذق خطة يتناسى المسلمون بسببها أنّ آل أبي سفيان الذين يتربّعون اليوم على كرسي الحكم الإسلامي، ويحكمون المسلمين باسم الرسول (عليه و يحكمون المسلمين باسم الرسول (عليه و يحكمون المسلمين باسم الرسول (عليه و يحكمون المسلمين باسم الرسول العلامية هم الذين حاربوا الإسلام بالأمس القريب.

\* ـ وبهذا هيّأ الإمام الحسن ( الله المبية على وثيقة الصلح ـ الأرضية اللازمة للثورة على الحكم الأمويّ الجاهليّ الذي ظهر بمظهر الإسلام من جديد، وذلك بعد أن أخلف معاوية كلّ الشروط التي اشترطها عليه الإمام الحسن ( الله الله ) بما فيها عدم تعيين أحد للخلافة من بعده، وعدم التعرّض لشيعة على وللإمام الحسن والحسين ( الله ) بمكروه .

ولم يستطع معاوية أن يتمالك نفسه أمام هذه الشروط حتى سولت له نفسه أن يدس السم الفاتك الى الإمام الحسن ( الله السلطيع توريث الخلافة لابنه الفاسق يزيد.. ولكنه لم يع نتائج هذا التنكّر للشروط ولنتائج هذه المؤامرة القذرة... وقد أيقن المسلمون بعد مرور عقدين من الحكم الأموي بشراسة هذا الحكم وجاهليته، مما جعل القواعد الشعبية الشيعية تستعد لخوض معركة جديدة ضد النظام الحاكم، وبذلك تهيأت الظروف الملائمة للثورة، واكتملت الشروط اللازمة بموت معاوية ومجيء يزيد الفاسق شارب الخمور والمستهتر بأحكام الدين الى سدة الحكم، والإقدام على أخذ البيعة من وجوه الصحابة وعامة التابعين، والإصرار على أخذها من مثل أبى الضيم أبى عبدالله الحسين ( الله الله الله الإباء وإمام المسلمين.

\* \_لقد حكم معاوية بن أبي سفيان ما يقارب عشرين سنة متبعاً سياسة

التجويع والإرهاب والخداع والتزوير، ممّا أدّى الى انكشاف حقيقته للأمّة من جهة، في حين أنّها كانت قد ابتليت بداء موت الضمير وداء فقدان الإرادة من جهة أخرى، وهكذا استيقظت الأمّة من سباتها وزال شكّها بحقّانية خطّ أهل البيت ( المين المعلقة الأمويين، ولكنّها لم تقوَ على مقارعة الظلم والظالمين، وأصبحت كما قال الفرزدق للإمام الحسين ( المعلى معلى مستوجّها الى العراق ومستجيباً لدعوة الكوفيين: قلوبهم معك وسيوفهم عليك.

ومن هنا تأكّد الموقف الشرعي للإمام الحسين (學) بعد أن توفّرت كلّ الظروف اللازمة للقيام في وجه الأمويّين الجاهليّين، بينما لم تكن النهضة مفيدة للأمّة في حالة الابتلاء بمرض الشكّ والترديد التي كانت تعاني منه في عصر الإمام الحسن السبط (學). لقد تمّت الحجّة على الإمام الحسين بن عليّ (學) حينما راسله أهل العراق وطلبوا منه التوجّه نحوهم، بعد أن أخرجوا على الأمويين حيث كان هذا أحد مظاهر رجوع الوعى إلى عامّة شيعة أهل البيت (學).

فاستجاب الإمام الحسين ( الطبه من وتحرّك نحوهم بالرغم من علمه بعدم ثباتهم وضعف إرادتهم أمام إغراءات الحاكمين واضطهادهم وإرهابهم، وذلك لأنّه كان لابد له من معالجة هذا المرض الجديد الذي يؤدّي باستشرائه الى ضياع معالم الرسالة وفسح المجال لتحويل الخلافة الى كسروية وقيصرية، وإعطاء المشروعية لمثل حكم يزيد وأضرابه من الجاهليين الذين تستروا بستار الشريعة الإسلامية لضرب الشريعة و تمزيقها.

\* ـ وبعد أن استجمعت ثورة الإمام الحسين (الله الشروط اللازمة

لنجاحها وبلوغ أهدافها(١١)؛ نهض مستنفراً كلّ طاقاته وقدراته التيكان قد أعدها وهيأها في ذلك الظرف التأريخي في صنع ملحمته الخالدة، فحرك ضمير الأمّة، وأعادها لتسلك مسيرة رسالتها، وبعث شخصيتها العقائدية من جديد، وسلب المشروعية من الحكام الطغاة، ومزّق كلّ الأقنعة الخدّاعة التي كانوا قد تستروا بها، وأوضح الموقف الشرعي للأمّة على مدى الأجيال. ولم يستطع الطغاة أن يشوّهوا معالم نهضته، كما لم يستطيعوا أن يقفوا بوجه المدّ الثوري الذي أحدثه على مدى العصور، ذلك المدّ الذي أطاح بحكم بني أمية وبني العباس ومن حذا حذوهم، فكانت ثورته مصدر إشعاع رسالي لكل الأمم، كما كانت القيم الرسالية التي طرحها وأكّد عليها محفّزاً ومعياراً لتقييم كل الحكومات والأنظمة السياسية الحاكمة، فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيّاً.



<sup>(</sup>١) راجع الشروط الضرورية الخمسة للنجاح والتي تـوقّرت في ثـورة الحسين (عليّه في كـتاب (ثـورة الحسين. النظرية ـ الموقف ـ النتائج) السيّد محمد باقر الحكيم الطبعة الاولى، منشورات مـوشسة الإمـام الحسين(عليه ): ٦٢ ـ ٩٢، وراجع مجلّة الفكر الإسلامي العدد (١٧) مقال الشهيد السيّد محمّد باقر الصـدر حول الثورة الحسينية تحت عنوان (التخطيط الحسيني لتغيير أخلاقية الهزيمة).

# الفصل ألثّاني

#### انطباعات عن شخصية الأمام الحسين(ﷺ)

#### ١ ـ مكانة الإمام الحسين ﷺ في آيات الذكر الحكيم:

لم تتفق كلمة المسلمين في شيء كاتفاقهم على فضل أهل البيت (المهلات التي أراد وعلق مقامهم العلمي والروحي، وانطوائهم على مجموعة الكمالات التي أراد الله للإنسانية أن تتحلى بها.

ويعود هذا الاتفاق الى جملة من الأصول، منها تصريح الذكر الحكيم بالموقع الخاص لأهل البيت ( المين خلال التنصيص على تطهيرهم من الرجس، وأنهم القربى الذين تجب مودتهم كأجر للرسالة التي أتحف الله بها الإنسانية جمعاء، وأنهم الأبرار الذين أخلصوا الطاعة لله وخافوا عذاب الله و تجلببوا بخشيته، فضمن لهم الجنة والنجاة من عذابه.

والإمام الحسين ( إلله ) هو من أهل البيت ( المحلقرين من الرجس بلا ريب، بل هو ابن رسول الله بنص آية المباهلة التي جاءت في حادثة المباهلة مع نصارى نجران. وقد خلّد القرآن الكريم هذا الحدث بمداليله العميقة في قوله تعالى:

﴿ فَمَن حَاجِّكَ فَيهُ مَن بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم

ونساءنا ونساءكم وأنفسسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ﴾ (١).

وروى جمهور المحدّثين بطرق مستفيضة أنّها نزلت في أهل البيت، وهم: رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين، كما صرّحوا على أنّ الأبناء هنا هما الحسنان بلاريب.

وتنضمنت هذه الحادثة تصريحاً من الرسول بأنهم خير أهل الأرض وأكرمهم على الله، ولهذا فهو يباهل بهم، واعترف أسقف نجران بذلك أيضاً قائلاً:

«أرى وجوهاً لو سأل الله بها أحد أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله» (٢٠). وهكذا دلّت القصة كما دلّت الآية على عظيم منزلتهم وسموّ مكانتهم وأفضليتهم، وأنّهم أحبّ الخلق الى الله ورسوله، وأنّهم لا يدانيهم في فضلهم أحد من العالمين.

ولم ينصّ القرآن الكريم على عصمة أحد غير النبيّ من المسلمين سوى أهل البيت (الله الله أن يطهرهم من الرجس تطهيراً (٣).

ولئن اختلف المسلمون في دخول نساء النبيّ في مفهوم أهل البيت؛ فإنّهم لم يختلفوا قط في دخول عليّ والزهراء والحسنَيْن (ﷺ) في ما تـقصده الآية المباركة (٤).

<sup>(</sup>١) آل عمران (٣): ٦١.

<sup>(</sup>٢) نور الأبصار: ١٠٠، وراجع تفسير: الجلالين وروح البيان والكشّاف والبيضاوي والرازي، وصحيح الترمذي: ٢ / ١٦٦، وسنن البيهقي: ٧ / ٦٣، وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة، ومسند أحمد: ١ / ٨٥، ومصابيح السنة: ٢ / ٢٠١.

<sup>(</sup>٣)كما نصّت على ذلك الآية ٣٣ من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٤) راجع التفسير الكبير للفخر الرازي وتفسير النيسابوري، وصحيح مسلم: ٢ / ٣٣ وخصائص النسائي: ٤، ومسند أحمد: ٤ / ١٠٠، وسنن البيهقي: ٢ / ١٥٠، ومشكل الآثار: ١ / ٢٣٤، ومستدرك الحاكم: ٢ / ١٦٦، واُسد الفابة: ٥ / ٥٣١.

ومن هنا نستطيع أن نفهم السر الكامن في وجوب مودّتهم والالتـزام بخطّهم و ترجيح حبّهم على حبّ من سواهم بنص الكتاب العزيز(١).

فإنّ عصمة أهل البيت (إلله ) أدلّ دليل على أنّ النجاة في متابعتهم حينما تتشعّب الطرق و تختلف الأهواء، فمن عصمه الله من الرجس وكان دالاً على النجاة كان متبعه ناجياً من الغرق.

ونصّ النبيّ (ﷺ) - كما عن ابن عباس - بأنّ آية المودّة في القربي حينما نزلت وسأله بعض المسلمين عن المقصود من القرابة التي أوجبت علىٰ المسلمين طاعتهم بقوله: إنّهم على وفاطمة وابناهما(٢).

ولا يتركنا القرآن الحكيم حتى يبين لنا أسباب هذا التفضيل في سورة «الدهر» التي نزلت لبيان عظمة الواقع النفسي الذي انطوى عليه أهل البيت المين والإخلاص الذي تقترن به طاعتهم وعباداتهم بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا نَطْعَمُكُمْ لُوجِهُ اللهُ لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً \* إنّا نخاف من ربّنا يوماً عبوساً قمطريراً \* فوقاهم الله شرّ ذلك اليوم ولقّاهم نضرةً وسروراً \* وجزاهم بما صبروا جنّةً وحريراً ﴾ (٣).

لقد روى جمهور المفسّرين والمحدّثين أنّ هذه السورة المباركة نزلت في أهل البيت بعد ما مرض الحسنان، ونذر الإمام صيام ثلاثة أيام شكراً لله إن برئا، فوفوا بنذرهم أيما وفاء، إنّه وفاءٌ جسّد أروع أنواع الإيثار حتّىٰ نزل قوله تعالى: ﴿إنّ الأبرار يشربون من كأسٍ كان مزاجها كافوراً \* عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً \* يوفون بالنذر ويخافون يوماًكان شرّه مستطيراً \* (٤) فشكر الله

<sup>(</sup>١) قال تعالى في سورة الشورى الآية ٢٣ مخاطباً رسوله الكريم: ﴿قُلَ لا أَسَّالُكُم عَلَيْهُ أَجِراً إِلَّا المودة في القربي ﴾. وقال في سورة سبأ: ﴿ما سألتكم من أجر فهو لكم ﴾.

<sup>(</sup>٢) راجع التفسير الكبير ، وتفسير الطبري ، والدر المنثور في تفسير آية المودّة.

<sup>(</sup>٣) الانسان (٧٦): ١٢\_١٢.

<sup>(</sup>٤) الانسان (٧٦): ٥٧٠.

سعيهم على هذا الإيثار والوفاء بما أورثهم في الآخرة وبما حباهم من الإمامة للمسلمين في الدنيا حتى يرث الأرض ومن عليها.

#### ٢\_مكانة الإمام الحسين(變) لدى خاتم المرسلين(靈):

لقد خص الرسول الأعظم حفيديه الحسن والحسين (اللي ) بأوصاف تنبئ عن عظم منزلتهما لديه، فهما:

١ \_ ريحانتاه من الدنيا وريحانتاه من هذه الأمّة (١).

٢ ـوهما خير أهل الأرض<sup>(٢)</sup>.

٣ ـ وهما سيّدا شباب أهل الجنّة (٣).

٤ \_وهما إمامان قاما أو قعدا<sup>(٤)</sup>.

هما من العترة (أهل البيت) التي لا تفترق عن القرآن الى يـوم القيامة، ولن تضل أمّة تمسّكت بهما (٥).

٦ - كما أنهما من أهل البيت الذين يضمنون لراكبي سفينتهم النجاة
من الغرق<sup>(۱)</sup>.

٧ ـ وهما ممّن قال عنهم جدّهم: «النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق وأهل
بيتي أمان لأهل الأرض من الاختلاف»(٧).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري : ٢ / ١٨٨ ، وسنن الترمذي : ٥٣٩ .

<sup>(</sup>٢) عيون أخبار الرضا: ٢ / ٦٢.

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة : ١ / ٥٦ ، والترمذي : ٥٣١ .

<sup>(</sup>٤) المناقب لابن شهر آشوب : ٣ / ٦٣ ٪. نقلاً عن مسند أحمد وجامع الترمذي وسنن ابن ماجة وغيرهم.

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي: ٥٤١، ومستدرك الحاكم: ٣/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء: ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>V) مستدرك الحاكم: ٣/ ١٤٩.

٨ ـ وقد استفاض الحديث عن مجموعة من أصحاب الرسول (عَيَّلَيُّ) أنّهم قد سمعوا مقالته فيما يخصّ الحسنين (اللَّهِ ): «اللهم إنّك تعلم أنّي أُحبُّهما فأحبَّهما وأحبّ من يحبّهما» (١).

#### ٣ ـ مكانة الإمام الحسين ( الله الدي معاصريه:

ا ـ قال عمر بن الخطاب للحسين ( الله عنه عنه عنه عنه الخطاب الحسين ( الله عنه أنتم (٢٠).

٢ \_ قال عثمان بن عفان في الحسن والحسين (الله وعبدالله بن جعفر: فطموا العلم فطماً (٣) وحازوا الخير والحكمة (٤).

٣\_قال أبو هريرة: دخل الحسين بن عليّ وهو معتم، فظننت أنّ النبيّ قد بعث (٥).

وكان ( الله في جنازة فأعيا، وقعد في الطريق، فجعل أبو هريرة ينفض التراب عن قدميه بطرف ثوبه، فقال له: يا أبا هريرة وأنت تفعل هذا، فقال له: دعنى، فوالله لو يعلم الناس منك ما أعلم لحملوك على رقابهم (٦).

٤ ـ أخذ عبدالله بن عباس بركاب الحسن والحسين (النها) ، فعو تب في ذلك، وقيل له: أنت أسن منهما! فقال: إن هذين ابنا رسول الله (عَيَّالِهُ)، أفليس

<sup>(</sup>١) خصائص النسائي : ٢٦.

<sup>(</sup>٢) الإصابة : ١ / ٣٣٣، وقال: سنده صحيح.

<sup>(</sup>٣) فطموا العلم فطماً : أي قطعوه عن غيرهم قطعاً، وجمعوه لأنفسهم جمعاً.

<sup>(</sup>٤) الخصال: ١٣٦.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار : ١٠ / ٨٢.

<sup>(</sup>٦) تاريخ ابن عساكر : ٤ / ٣٢٢.

من سعادتي أن آخذ بركابهما(١) ؟

وقال له معاوية بعد وفاة الحسن ( الله عباس أصبحت سيد قومك، فقال: أمّا ما أبقى الله أبا عبدالله الحسين فلا (٢٠).

٦ \_قال زيد بن أرقم لابن زياد حين كان يضرب شفتي الحسين (الملان) ـ : اعل بهذا القضيب، فوالله الذي لا إله غيره، لقد رأيت شفتي رسول الله (عَيَّالِلهُ) على هاتين الشفتين يقبلهما، ثم بكي.

فقال له ابن زياد: أبكئ الله عينك، فوالله لولا أنّك شيخ قد خرفت لضربت عنقك، فخرج وهو يقول: أنتم يا معشر العرب العبيد بعد اليوم! قـتلتم الحسين ابن فاطمة وأقرتم ابن مرجانة! فهو يقتل خياركم ويستبقى شراركم (٤).

٧ ـ قال أبو برزة الأسلمي ليزيد حينما رآه ينكث ثغر الحسين (علا): أتنكث بقضيبك في ثغره مأخذاً لربّما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يرشفه. أما إنّك يا يزيد تجيء يوم القيامة وابن زياد شفيعك! ويجىء هذا ومحمّد شفيعه (٥).

٨ ـ وحين قال معاوية لعبد الله بن جعفر : أنت سيّد بني هاشم؟ أجابه

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن عساكر: ٣٢٢/٤.

<sup>(</sup>٢) حياة الإمام الحسين ، للقرشي: ٢ / ٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) أعيان الشيعة: ١/٥٦٣.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة : ٢ / ٢١ .

<sup>(</sup>٥) الحسن والحسين سبطا رسول الله : ١٩٨.

قائلاً: سيّد بني هاشم حسن وحسين(١).

وكتب اليه: إن هلكت اليوم طفئ نور الإسلام فإنّك علم المهتدين ورجاء المؤمنين (٢).

٩ ـ سأل رجل عبدالله بن عمر عن دم البعوض يكون في الثوب أفيصلى فيه؟ فقال له: ممّن أنت؟ قال: من أهل العراق، فقال ابن عمر: أنظروا الى هذا، يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله (عَيَالُهُ)! وقد سمعت رسول الله (عَيَالُهُ) يقول: هما ريحانتاى من الدنيا(٣).

١٠ ـ قال محمد بن الحنفية: إنّ الحسين أعلمنا علماً، وأثقلنا حلماً، وأثقلنا حلماً، وأقربنا من رسول الله (ﷺ) رحماً، كان إماماً فقيهاً...»(٤).

11 \_ مر الحسين (ه بعمرو بن العاص وهو جالس في ظلّ الكعبة فقال: هذا أحب أهل الأرض الى أهل الأرض والى أهل السماء اليوم (٥).

المجتاز (الله عبد الله بن عمرو بن العاص وقد مرّ عليه الحسين (الله): من أحبّ أن يسنظر الى أحبّ أهل الأرض الى أهل السماء فلينظر الى هذا المجتاز (١).

الله على أبيه معاوية أن يكتب للحسين (الله) جواباً على أن يصغّر فيه الحسين (الله)، قال معاوية راداً عليه: وما

<sup>(</sup>١) الحسن بن على لكامل سليمان: ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية : ٨ / ١٦٧ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ ابن عساكر : ١ / ٣١٤.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار : ١٤٠/١٠٠.

<sup>(</sup>٥) تأريخ ابن عسساكر: ١ / ٣٢٢.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار : ١٠ / ٨٣.

عسيت أن أعيب حسيناً، ووالله ما أرى للعيب فيه موضعاً (١).

الحكم ـ لمّا أشار عليه بقتل الحسين (إلله ) إذا لم يبايع ـ : والله يا مروان ما أُحب الحكم ـ لمّا أشار عليه بقتل الحسين (الله ) إذا لم يبايع ـ : والله يا مروان ما أُحب أنّ لي الدنيا وما فيها وأنّي قتلت الحسين. سبحان الله! أقتل حسيناً إن قال لا أبايع؟ والله إنّي لأظنّ أنّ من يقتل الحسين يكون خفيف الميزان يوم القيامة (١).

10 - لمّا قبض ابن زياد على قيس بن مسهر الصيداوي ـ رسول الحسين (ﷺ) الى أهل الكوفة ـ أمره أن يصعد المنبر ويسبّ الحسين وأباه، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيّها الناس، إنّ هذا الحسين بن عليّ، خير خلق الله، وهو ابن فاطمة بنت رسول الله (ﷺ)، وأنا رسوله اليكم، وقد فارقته بالحاجر من بطن ذي الرمة فأجيبوه، واسمعوا له وأطيعوا. ثم لعن عبيد الله بن زياد وأباه، واستغفر لعليّ والحسين. فأمر به ابن زياد، فألقي من رأس القصر، فتقطّع (٣).

17 - من خطبة ليزيد بن مسعود النهشلي (營): وهذا الحسين بن عليّ ابن رسول الله (學)، ذو الشرف الأصيل، والرأي الأثيل، له فضل لا يوصف، وعلم لا ينزف، وهو أولى بهذا الأمر لسابقته وسنّه وقدمه وقرابته. يعطف على الصغير، ويحنو على الكبير.. فأكرم به راعي رعيّة، وإمام قوم وجبت لله به الحجّة، وبلغت به الموعظة (٤).

<sup>(</sup>١) أعيان الشيعة: ١/ ٥٨٣.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية : ٨/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ١٨ / ١٦٨.

<sup>(</sup>٤) أعيان الشيعة : ١/ ٥٩٠.

١٧ \_ قــال عــبد الله بن الحرّ الجعفي: ما رأيت أحداً قط أحسن ولا أملاً للعين من الحسين (١).

۱۸ ـ قال إبراهيم النخعي: لوكنت فيمن قاتل الحسين ثم أدخلت الجنّة لاستحييت أن أنظر الى وجه رسول الله (ﷺ)(٢).

## ٤ \_ الإمام الحسين (؛ عبر القرون والأجيال:

٢ ـ قال ابن سيرين: لم تبك السماء على أحد بعد يحيى بن زكريا إلّا على الحسين (變)، ولمّا قتل اسودّت السماء، وظهرت الكواكب نهاراً، حتى رؤيت الجوزاء عند العصر، وسقط التراب الأحمر، ومكثت السماء سبعة أيام بلياليها كأنّها علقة (٤).

٣ـ قال على جلال الحسيني: السيّد الزكي الإمام أبو عبدالله الحسين (المله) ابن بنت رسول الله (المرابعة) وريحانته، وابن أمير المومنين علي كرم الله وجهه، وشأن بيت النبوّة له أشرف نسب وأكمل نفس، جمع الفضائل ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، من علق الهمّة، ومنتهى الشجاعة، وأقصى غاية الجود، وأسرار العلم، وفصاحة اللسان، ونصرة الحقّ، والنهي عن المنكر، وجهاد الظلم، والتواضع عن عزّ، والعدل، والصبر، والحلم، والعفاف، والمروءة، والورع وغيرها.

<sup>(</sup>١) أعيان الشيعة : ٤ / ق ١ / ١١٨.

<sup>(</sup>٢) الإصابة: ١/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ١٠/٧٩.

<sup>(</sup>٤) تأريخ ابن عساكر : ٤ / ٣٣٩.

واختصّ بسلامة الفطرة، وجمال الخلقة، ورجاحة العقل، وقوة الجسم، وأضاف الى هذه المحامد كثرة العبادة وأفعال الخير، كالصلاة والحج والجهاد في سبيل الله والإحسان. وكان إذا أقام بالمدينة أو غيرها مفيداً بعلمه، مرشداً بعمله، مهذّباً بكريم أخلاقه، ومؤدّباً ببليغ بيانه، سخيّاً بماله، متواضعاً للفقراء، معظّماً عند الخلفاء، موصلاً للصدقة على الأيتام والمساكين، منتصفاً للمظلومين، مشتغلاً بعبادته، مشى من المدينة على قدميه الى مكّة حاجّاً خمساً وعشرين مرّة...

كان الحسين في وقته علم المهتدين ونور الأرض، فأخبار حياته فيها هدئ للمسترشدين بأنوار محاسنه المقتفين آثار فضله(١).

ع ـ قال محمد رضا المصري: هو ابن بنت رسول الله ( علي )، وعلم المهتدين، ورجاء المؤمنين (٢٠).

٥ ـ قال عمر رضا كحالة: الحسين بن علي، وهو سيد أهل العراق فقهاً
و حالاً و جو داً و بذلاً (٣).

7 ـ قال عبد الله العلايلي: جاء في أخبار الحسين: أنّه كان صورة احتبكت ظلالها من أشكال جدّه العظيم، فأفاض النبيّ ( الشيخ المعاعة عامرة من حبه، وأشياء نفسه، ليتم له أيضاً من وراء الصورة معناها فتكون حقيقة من بعد كماكانت من قبل إنسانية ارتقت الى نبوّة (أنا من حسين) ونبوة هبطت الى إنسانية (حسين منّى) فسلام عليه يوم ولد (١٠).

٧ ـ قال عباس محمود العقّاد: مثل للناس في حلّة من النور تخشع لهـ ا

<sup>(</sup>١) راجع كتابه « الحسين » (طَيْلُةِ): ٦/١. وراجع أيضاً: مجمع الزوائد: ٢٠١/٩ وبحار الأنوار: ١٩٣/٤٤.

<sup>(</sup>٢) الحسن والحسين سبطا رسول الله (عَيْتَكُلُهُ): ٧٥.

<sup>(</sup>٣) أعلام النساء: ١ / ٢٨.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الحسين(لطيُّلةِ): ٢٢٦.

الأبصار، وباء بالفخر الذي لا فخر مثله في تواريخ بني الإنسان، غير مستثنىً منهم عربي ولا عجمي، وقديم وحديث، فليس في العالم أسرة أنجبت من الشهداء من أنجبتهم أسرة الحسين عدة وقدرة وذكرة، وحسبه أنه وحده في تأريخ هذه الدنيا الشهيد ابن الشهيد أبو الشهداء في مئات السنين (١١).

٨ ـ قال عمر أبو النصر: هذه قصة أسرة من قريش. حملت لواء التضحية والاستشهاد والبطولة من مشرق الأرض الى مغربها. قصة ألّف فصولها شباب ما عاشوا كما عاش الناس، ولا ماتوا كما مات الناس، ذلك أنّ الله شرّف هذه الجماعة من خلقه بأن جعل النبوّة والوحي والإلهام في منازلها، وزاد ندى فلم يشأ لها حظّ الرجل العادي من عبادة، وإنّما أرادها للتشريد والاستشهاد، وأرادها للمثل العليا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكتب لها أن تتزعّم لواء التقوى والصلاح الى آخر ما يكون من ذرّيتها(٢).

٩ ـ قال عبد الحفيظ أبو السعود: عنوان النضال الحر، والجهاد المستميت، والاستشهاد في سبيل المبدأ والعقيدة، وعدم الخضوع لجور السلطان وبغي الحاكمين (٣).

ا حمد حسن لطفي: إنّ الموت الذي كان ينشده فيها كان يمثّل في نظره مثلاً أروع من كلّ مثل الحياة، لأنّه الطريق الى الله الذي منه المبتدأ واليه المنتهى، ولأنّه السبيل الى الانتصار والى الخلود، فهو أعظم بطل ينتصر بالموت على الموت (٤).

<sup>(</sup>١) أبو الشهداء الحسين بن على (طَلِيْكِكِ) : ١٥٠، طبعة النجف، مطبعة الغري الحديثة.

<sup>(</sup>٢) آل محمد في كربلاء: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) سبطا رسول الله الحسن والحسين : ١٨٨ .

<sup>(</sup>٤) الشهيد الخالد الحسين بن على : ٤٧.

# الفصيل ألثّالث

## مظاهر من شخصية الامام الدسين (ﷺ)

ولد الإمام الحسين بن على ( الله الله على الله عل التنزيل، في بقعة طاهرة تتصل بالسماء طوال يومها بلا انقطاع، وتتناغم مع أنفاسه آيات القرآن التي تتلي آناء الليل والنهار، وترعرع بين شخصيّات مقدّسة تجلّلت بآيات الله، ونهل من نمير الرسالة عذب الارتباط مع الخالق، وصاغ لبنات شخصيته نبي الرحمة (ﷺ) بفيض مكارم أخلاقه وعظمة روحه. القرآن، ويتحدّث بفكر الرسالة، ويسير على خطى جدّه العظيم ليبيّن مكارم الأخلاق، ويرعى للأمّة شؤونها، ولا يغفل عن هدايتها ونصحها ونصرتها، جاعلاً من نفسه المقدسة أنموذجاً حيّاً لما أرادته الرسالة والرسول، فكان(繼) نور هدىً للضالين وسلسبيلاً عذباً للراغبين وعماداً يستند إليه المؤمنون وحجّة يركن اليها الصالحون، وفيصل حقّ إذيتخاصم المسلمون، وسيف عدل يغضب لله ويثور من أجل الله. وحين نهض كان بيده مشعل الرسالة الذي حمله جدّه النبي (ﷺ) يدافع عن دينه ورسالته العظيمة.

ومن الإمعان في شخصية الإمام الحسين (الله الفذّة نتلمّس المظاهر التالية:

#### ١ ـ تواضعه (ﷺ):

جُبل أبو عبدالله الحسين (الله على التواضع ومجافاة الأنانية، وهو صاحب النسب الرفيع والشرف العالي والمنزلة الخصيصة لدى الرسول (الله في الأمة لايأنف من فقيرها ولا يترفّع على ضعيفها ولا يتكبّر على أحد فيها، يقتدي بجدّه العظيم المبعوث رحمة للعالمين، يبتغي بذلك رضا الله وتربية الأمّة، وقد نُقلت عنه (الله عنه مواقف كثيرة تعامل فيها مع سائر المسلمين بكلّ تواضع مظهراً سماحة الرسالة ولطف شخصيته الكريمة، ومن ذلك:

وروي: أنّه (ﷺ) مرّ بمساكين يأكلون في الصُّفَة، فقالوا: الغداء، فقال (ﷺ): إنّ الله لا يحب المتكبّرين، فجلس وتغدّى معهم ثم قال لهم: قد أجبتكم فأجيبوني، قالوا: نعم، فمضى بهم الى منزله وقال لزوجته: أخرجي ماكنت تدّخرين (١).

### ٢ ـ حلمه وعفوه (ﷺ):

تأدّب الحسين السبط (ﷺ) بآداب النبوّة، وحمل روح جدّه الرسول الأعظم (ﷺ) يوم عفى عمّن حاربه ووقف ضد الرسالة الإسلامية، لقدكان قلبه يتسع لكلّ الناس، وكان حريصاً على هدايتهم متغاضياً في هذا السبيل

<sup>(</sup>١) أعيان الشيعة : ١ / ٥٨٠ ، تأريخ ابن عساكر : ترجمة الإمام الحسين (عليه الله على ١٩٦٠، وتفسير الله هان: ٢ / ٣٦٣.

عن إساءة جاهلهم، يحدوه رضا الله تعالى، يقرّب المذنبين ويطمئنهم ويزرع فيهم الأمل برحمة الله، فكان لا يردّ على مسيء إساءة بل يحنو عليه ويرشده الى طريق الحقّ وينقذه من الضلال.

فقد روي عنه ( الله الله قال: «لو شتمني رجل في هذه الأذن \_ وأومأ الى اليمنى \_ واعتذر لي في اليسرى لقبلت ذلك منه، وذلك أنّ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ( الله ) حدّثني أنّه سمع جدّي رسول الله ( الله ) يقول: لا يرد الحوض مَن لم يقبل العذر من محق أو مبطل (١٠).

كما روي أنّ غلاماً له جنى جنايةً كانت توجب العقاب، فأمر بتأديبه فانبرى العبد قائلاً: يا مولاي والكاظمين الغيظ، فقال ( الله عنه، فقال: يا مولاي والله يا مولاي والله يا مولاي والله يا مولاي والله يحب المحسنين، فقال ( الله ي انت حرّ لوجه الله ولك ضعف ماكنت أعطيك (٢٠).

#### ٣ ـ جوده وكرمه (الله عليه):

فكان يحمل في دجى الليل البهيم جراباً مملوءً طعاماً ونقوداً الى منازل الأرامل واليتامى حتى شهد له بهذا الكرم معاوية بن أبي سفيان، وذلك حين

<sup>(</sup>١) إحقاق الحقّ : ١١ / ٤٣١ .

<sup>(</sup>٢)كشف الغمة : ٢ / ٣١، والفصول المهمة لابن الصبّاغ: ١٦٨ مع اختلاف يسير ، وأعيان الشيعة : ٤ / ٥٣.

بعث لعدة شخصيات بهدايا، فقال متنبّئاً: أمّا الحسين فيبدأ بأيتام من قتل مع أبيه بصفّين، فإن بقي شيء نحر به الجزور وسقىٰ به اللبن (١٠).

وفي موقف مفعم باللطف والإنسانية والحنان جعل العتق رداً للتحية، فقد روى عن أنس أنّه قال:

كنت عند الحسين فدخلت عليه جارية بيدها طاقة ريحان فحيته بها، فقال لها: أنت حرّة لوجه الله تعالى. وانبهر أنس وقال: جارية تجيئك بطاقة ريحان فتعتقها؟! فقال ( المنها : كذا أدّبنا الله، قال تبارك وتعالى: ﴿ وإذا حيّتم بتحيّة فحيّوا بأحسن منها أو ردّوها ﴾ ، وكان أحسن منها عتقها (٢٠).

ومن كرمه وعفوه أنّه وقف(學) ليقضي دين أسامة بن زيد وليفرّج عن همّه الذي كان قد اعتراه وهو في مرضه (٣)، رغم أنّ أسامة كان قد وقف في الصفّ المناوئ لأبيه أمير المؤمنين (學).

ووقف ذات مرّة سائل على باب الحسين (الله وأنشد قائلاً:

لم يخب الآن من رجاك حرّك من دون بابك الحلقة

أنت جواد أنت معتمد أبوك قدكان قاتل الفسقة

عتذر واعلم بأني عليك ذو شفقة أمست سمانا عليك مندفقة

خــذها فــانّي اليك مــعتذر لوكان في سيرنا الغداة عصاً

<sup>(</sup>١) حياة الإمام الحسين: ١/ ١٢٨ عن عيون الأخبار.

<sup>(</sup>٢) كشف الغبة : ٢ / ٣١، والفصول المهمة : ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار : ٤٤ / ١٨٩، ومناقب آل أبي طالب : ٤ / ٦٥.

لكنّ ريب الزمان ذو غِيرٍ والكفّ منّي قليلة النفقة فأخذها الأعرابي شاكراً وهو يدعو له ( الله الخير ، وأنشد مادحاً :

تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا علم الكتاب وما جاءت به السورُ فما له في جميع الناس مفتخر(١) مطهرون نقيات جيوبهم وأنتم الأعلون عندكم من لم يكن علوياً حين تنسبه

#### ٤\_شجاعته ( الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله

إنّ المرء ليعجز عن الوصف والقول حين يطالع صفحة الشجاعة من شخصية الإمام الحسين ( إلى فإنّه ورثها عن آبائه و تربّى عليها ونشأ فيها، فهو من معدنها وأصلها، وهو الشجاع في قول الحقّ والمستبسل للدفاع عنه، فقد ورث ذلك عن جدّه العظيم محمد ( الذي وقف أمام أعتى قوّة مشركة حتّى انتصر عليها بالعقيدة والإيمان والجهاد في سبيل الله تعالى.

ووقف مع أبيه \_ أمير المؤمنين(ﷺ) \_ يعيد الإسلام حاكماً، وينهض بالأُمّة في طريق دعوتها الخالصة، يصارع قوى الضلال والانحراف بالقول والفعل وقوة السلاح ليعيد الحقّ الى نصّابه.

ووقف مع أخيه الإمام الحسن ( على الله المضحين من أجل سلامة الأُمّة ونجاة الصفوة المؤمنة المتمسّكة بنهج الرسالة الإسلامية.

ووقف صامداً حين تقاعست جماهير المسلمين عن نصرة دينها أمام جبروت معاوية وضلاله وأزلامه والتيار الذي قاده لتشويه الدين القويم.

ولم يخشكل التهديدات ولا ماكان يلوح في الأُفق من نهاية مأساوية

<sup>(</sup>١) تأريخ ابن عساكر : ٤ / ٣٢٣، ومناقب آل أبي طالب : ٤ / ٦٥.

نتيجة الخروج لطلب الإصلاح وإحياء رسالة جدّه النبيّ (ﷺ) والوقوف في وجه الظلم والفساد، فخرج وهو مسلّم لأمر الله وساع لابتغاء مرضاته، وها هو (ﷺ) يردُّ على الحرّبن يزيد الرياحي حين قال له: أذ كرك الله في نفسك فإني أشهد لئن قاتلت لتقتلنّ، ولئن قوتلت لتهلكنّ، فقال له الإمام أبو عبدالله (ﷺ):

أبالموت تخوّفني؟ وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلوني؟ ما أدري ما أقول لك؟ ولكن أقول كما قال أخو الأوس لابن عمّه:

سأمضي وما بالموت عارٌ على الفتى إذا ما نوى خيراً وجاهد مسلما وواسى رجالاً صالحين بنفسه وخالف مشبوراً وفارق مسجرما فابن عشت لم أندم وإن مت لم ألم كفي بك ذلاً أن تعيش وتُرغما(١)

ووقف (ﷺ) يوم الطفّ موقفاً حيّر به الألباب وأذهل به العقول، فلم ينكسر أمام جليل المصاب حتّى عندما بقي وحيداً، فقد كان طوداً شامخاً لا يدنو منه العدوّ هيبةً وخوفاً رغم جراحاته الكثيرة حتى شهد له عدوّه بذلك، فقد قال حميد بن مسلم:

فوالله ما رأيت مكثوراً قط قد قتل ولده وأهل بيته وأصحابه أربط جأشاً ولا أمضى جناناً منه، إن كانت الرجالة لتشدّ عليه فيشد عليها بسيفه فيكشفهم عن يمينه وشماله انكشاف المعزى إذا اشتد عليها الذئب(٢).

#### ٥ \_إباؤه (عليلا):

لقد تجلّت صورة الثائر المسلم بأبهى صورها وأكملها في إباء الإمام

<sup>(</sup>١) تأريخ الطبرى: ٤ / ٢٥٤، والكامل في التأريخ: ٣/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) اعلام الورى: ١/ ٤٦٨، وتأريخ الطبرى: ٥/ ٥٤٠.

الحسين ( الله على الصبر على الحيف والسكوت على الظلم، فسن بذلك للأجيال اللاحقة سنة الإباء والتضحية من أجل العقيدة وفي سبيلها، حين وقف ذلك الموقف الرسالي العظيم يهز الأمّة ويشجّعها أن لا تموت هواناً وذلاً، رافضاً بيعة الطليق ابن الطليق ينزيد بن معاوية قائلاً: «إنّ مثلي لا يبايع مثله».

وها هو يصرّح لأخيه محمد بن الحنفية مجسّداً ذلك الإباء بقوله (ﷺ): «يا أخي! والله لو لم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوىٰ لما بايعت يزيد بن معاوية»(١).

ورغم أنّ الشيطان كان قد استحكم على ضمائر الناس فأماتها حتى رضيت بالهوان، لكن الإمام الحسين ( وقف صارخاً بوجه جحافل الشر و الظلم من جيوش الردة الأموية قائلاً: «والله لا أعطيكم يبدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد، إنّى عذت برتى وربّكم أن ترجمون " ).

لقدكانت كلمات الإمام أبي عبدالله الحسين ( الله عن أسمى مواقف أصحاب المبادئ والقيم وحملة الرسالات، كما تنم عن عزته واعتداده بالنفس، فقد قال ( الله عن ):

«ألا وإنّ الدعيّ ابن الدعيّ قد ركز بين اثنتين بين السلّة والذلّة، وهيهات منّا الذلة، يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وأنوف حميّة، ونفوس أبيّة من أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام»(٣).

وهكذا علم الإمام الحسين ( إلى البشرية كيف يكون الإباء في المواقف وكيف تكون التضحية من أجل الرسالة.

<sup>(</sup>١) الفتوح لابن أعثم: ٥/ ٢٣، ومقتل الحسين للخوارزمي: ١/ ١٨٨، وبحار الأنوار: ٤٤/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) مقتل الحسين للمقرّم: ٢٨٠، وتأريخ الطبري: ٤ / ٢٣٠، وإعلام الورى: ١ / ٤٥٩، وأعيان الشيعة:

<sup>(</sup>٣) أعيان الشيعة : ١ / ٦٠٣، والاحتجاج : ٢ / ٢٤، ومقتل الحسين (عليُّلا) للخوارزمي : ٢ / ٦ .

## ٦ \_ الصراحة والجرأة في الإصحار بالحقّ:

لقد كانت نهضة الإمام الحسين ( الله و ثور ته بركاناً تفجر في تأريخ الرسالة الإسلامية وزلزالاً صاخباً أيقظ ضمير المتقاعسين عن نصرة الحق، والكلمة الطيبة التي دعت كل الثائرين والمخلصين للعقيدة والرسالة الإسلامية إلى مواصلة المسيرة في بناء المجتمع الصالح و فق ما أراده الله تعالى و رسوله ( المنافقة المنا

وقد نهج الإمام الحسين ( الله المنهج الصراحة والمكاشفة موضّحاً للأمّة الخلل والزيغ والطريق الصحيح، فها هو بكل جرأة يقف أمام الطاغية يحذّره ويمنعه عن التمادي في الغيّ والفساد... فهذه كتبه ( الله معاوية واضحة لا لبس فيها ينذره ويحذّر من الاستمرار في ظلمه ويكشف للأمّة مدى ضلالته وفساده (١١).

وبكل صراحة وقوة رفض البيعة ليزيد بن معاوية، وقال موضّحاً للوليد ابن عتبة حين كان والياً ليزيد: «إنّا أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة ومحل الرحمة، بنا فتح الله وبنا ختم، ويزيد فاسق فاجر، شارب للخمر، قاتل النفس المحترمة، معلن بالفسق والفجور، ومثلى لايبايع مثله» (٢).

وكانت صراحته ساطعة مع أصحابه ومن أعلن عن نصرته، ففي أثناء المسير باتّجاه الكوفة وصله نبأ استشهاد مسلم بن عقيل وخذلان الناس له، فقال ( الله الله الله عليه و الله الله الله الله الله عليه فمام الله الله عليه فمام ( الله الله عليه فمام الله الله عليه فمام ( الله الله عليه فمام ) ( الله عليه فمام ) (

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة: ١/ ١٨٩ و ١٩٥٠

<sup>(</sup>٢) الفتوح : ٥ / ١٤، ومقتل الحسين للخوارزمي : ١ / ١٨٤، وبحار الأنوار : ١٤ / ٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) الإرشاد: ٧٥/٢، وتأريخ الطبرى: ٣/ ٣٠٣، والبداية والنهاية: ٨/ ١٨٢، وبحار الأنوار: ١٤٤ / ٣٧٤.

ف تفرق عنه ذوو الأطماع وضعاف اليقين، وبقيت معه الصفوة الخيرة من أهل بيته وأصحابه، ولم يخادع ولم يداهن في الوقت الذي كان يعزّ فيه الناصر.

وقبل وقوع المعركة أذن لكل مَن كان قد تبعه من المخلصين في الانصراف عنه قائلاً: «إنّي لا أعلم أصحاباً أصحّ منكم ولا أعدل ولا أفضل أهل بيت، فجزاكم الله عنّي خيراً، فهذا الليل قد أقبل فقوموا واتّخذوه جملاً، وليأخذ كلّ رجل منكم بيد صاحبه أو رجل من إخوتي وتفرّقوا في سواد هذا الليل، وذروني وهؤلاء القوم، فإنّهم لا يطلبون غيري، ولو أصابوني وقدروا على قتلي لما طلبوكم»(١).

#### ٧\_عبادته وتقواه(ﷺ):

ما انقطع أبو عبدالله الحسين (ﷺ) عن الاتّبصال بربّه في كلّ لحظاته وسكناته، فقد بقي يجسّد اتّصاله هذا بصيغة العبادة لله، ويوثّق العرى مع الخالق جلّت قدرته، ويشدّ التضحية بالطاعة الإلهية متفانياً في ذات الله ومن أجله، وقد كانت عبادته ثمرة معرفته الحقيقية بالله تعالى.

وإنّ نظرة واحدة الى دعائه (ﷺ) في يوم عرفة تبرهن على عمق هـذه المعرفة وشدّة العلاقة مع الله تعالى، وننقل مقطعاً من هذا الدعاء العظيم:

قال(ﷺ): «كيف يُستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟! أيكون لغيرك من

<sup>(</sup>١) الفتوح: ٥/ ١٠٥، وتأريخ الطبرى: ٣/ ٣١٥، وأعيان الشيعة: ١/ ٦٠٠.

الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟! متى غبت حتى تحتاج الى دليلٍ يدلّ عليها عليك؟! ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل اليك؟! عميت عين لا تراك عليها رقيباً، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبّك نصيباً...

إلَهي هذا ذُلّي ظاهر بين يديك، وهذا حالي لا يخفى عليك. منك أطلب الوصول اليك، وبك استدلّ عليك، فاهدني بنورك اليك، وأقمني بصدق العبودية بين يديك...

أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتّى عرفوك ووحدوك، وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبّائك حتّى لم يحبّوا سواك ولم يلجأوا الى غيرك، أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم...

ماذا وَجد من فقدك؟! وما الذي فقد من وجدك؟!

لقد خاب من رضى دونك بَدلاً، ولقد خسر من بغي عنك مُتحوّل ...

يا مَن أذاق أحبّاءه حلاوة المؤانسة فقاموا بين يديه متملّقين، ويا من ألبس أولياءه ملابس هيبته فقاموا بين يديه مستغفرين...»(١).

ولقد بدا عليه عظيم خوفه من الله وشدة مراقبته له حتى قيل له: ما أعظم خوفك من ربّك! فقال (الله عنه الله عنه الله في الدنيا» (٢).

#### صور من عبادته(ﷺ):

إنّ العبادة لأهل بيت النبوة (على) هي وجود وحياة، فقد كانت لذّتهم في مناجاتهم لله تعالى، وكانت عبادتهم له متصلة في الليل والنهار وفي السر والعلن، والإمام الحسين (على الحد أعمدة هذا البيت الطاهر كان يقوم

<sup>(</sup>١) المنتخب الحسني للأدعية والزيارات: ٩٢٥ ـ ٩٢٥.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار : ١٩٠/ ٤٤.

بين يدي الجبّار مقام العارف المتيقّن والعالم العـابد، فـإذا تـوضّأ تـغيّر لونـه وارتعدت مفاصله، فقيل له في ذلك فقال(ﷺ): «حقّ لمن وقف بين يدي الجبّار أن يصفرّ لونه وترتعد مفاصله»(١).

وحرص ( على أداء الصلاة في أحرج المواقف، حتى وقف يؤدّي صلاة الظهر في قمّة الملحمة في اليوم العاشر من المحرّم (٢) وجيوش الضلالة تحيط به من كل جانب و ترميه من كل صوب.

وكان (الله) يخرج متذلّلاً لله ساعياً الى بيته الحرام يؤدّي مناسك الحجّ بخشوع و تواضع، حتّى حجّ خمساً وعشرين حجّة ماشياً على قدميه (٣).

وقد اشتهرت بين محدّثي الشيعة ومختلف طبقاتهم مواقفه الخاشعة في عرفات أيّام موسم الحجّ، ومناجاته الطويلة لربّه وهو واقف على قدميه في ميسرة الجبل والناس حوله.

لقدكان(學)كثير البر والصدقة، فقد روي أنّه ورث أرضاً وأشياء فتصدّق بها قبل أن يقبضها، وكان يحمل الطعام في غلس الليل الى مساكين أهل المدينة لم يبتغ بذلك إلّا الأجر من الله والتقرب اليه(٤).

<sup>(</sup>١) جامع الأخبار : ٧٦، وراجع: إحقاق الحقّ : ١١ / ٤٢٢.

<sup>(</sup>٢) ينابيع المودة : ٤١٠، ومقتل الحسين للخوارزمي : ٢ / ١٧.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء: ٣/ ١٩٣، ومجمع الزوائد: ٩/ ٢٠١.

<sup>(</sup>١) حياة الإمام الحسين (علي ): ١١ ١٣٥.



# المين المسول ا

الفصل الأول .

نشأة الإمام الدسيــن (ﷺ)

الفصل الثاني :

مراحل حياة الإمام الحسين ﷺ

الفصل الثالث.

الإمام الحسين (ﷺ) من الولادة السالإمامة

# الفضل ألأوَّك

## نشأة الامام الحسين (ﷺ)

#### تأريخ الولادة :

أكد أغلب المؤرّخين أنّه (ﷺ) ولد بالمدينة في الثالث من شعبان في السنة الرابعة من الهجرة (١٠).

وثمّة مؤرّخون أشاروا الى أنّ ولادته (ﷺ)كانت في السنة الثالثة (٢٠).

## رؤيا أمّ أيمن:

أُولَ رسول الله ( الله عَلَيْ الله عَلَيْ ) رؤيا للسيدة أُمّ أيمن -كانت قد فزعت منها حين

<sup>(</sup>١) تأريخ ابن عساكر : ١٤ / ٣١٣، ومقاتل الطالبيين : ٧٨، ومجمع الزوائد : ١ / ١٩٤، وأُسد الغابة : ٢ / ١٨، والإرشاد : ١٨.

<sup>(</sup>٢) أُصول الكافي : ١ / ٤٦٣، والاستيعاب المطبوع علىٰ هامش الإصابة : ١ / ٣٧٧.

رأت أنّ بعض أعضائه (عَلَيُكُ) ملقىً في بيتها ـ بولادة الحسين (الله الذي سيحلّ في بيتها صغيراً للرضاعة، فقد ورد عن الإمام الصادق (الله الله قال:

أقبل جيران أمّ أيمن الى رسول الله (عَلَيْهُ) فقالوا: يا رسول الله، إنّ أمّ أيمن لم تنم البارحة من البكاء، لم تزل تبكي حتى أصبحت، فبعث رسول الله الى أمّ أيمن فجاءته فقال لها: يا أمّ أيمن، لا أبكى الله عينك، إنّ جيرانك أتوني وأخبروني آنك لم تزلي الليل تبكين أجمع، فلا أبكى الله عينك ما الذي أبكاك؟ قالت: يا رسول الله، رأيت رؤيا عظيمة شديدة، فلم أزل أبكي الليل أجمع، فقال لها رسول الله (عَلَيْهُ): فقصّها على رسول الله فإنّ الله ورسوله أعلم، فقالت: تعظم على أن أتكلم بها، فقال لها: إنّ الرؤيا ليست على ما ترى، فقصّبها على رسول الله. قال لها رأيت في بيتي، فقال لها رأيت في بيتي، فقال لها رسول الله (عَلَيْهُ): نامت عينك يا أمّ أيمن، تلد فاطمة الحسين فترتينه وتُلبنيه (١) فيكون بعض أعضائي في بيتك (١).

#### الوليد المبارك:

ووضعت سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (على) وليدها العظيم، وزفّت البشرى الى الرسول (على)، فأسرع الى دار علي والزهراء (هلى)، فقال لأسماء بنت عميس: «يا أسماء هاتي ابني»، فحملته إليه وقد لُفّ في خرقة بيضاء، فاستبشر النبي (على) وضمّه اليه، وأذّن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى، ثمّ وضعه في حجره وبكى، فقالت أسماء: فداك أبي وأمي، مم بكاؤك؟ قال (على): «من ابنى هذا». قالت: إنّه ولد الساعة، قال (على): «من ابنى هذا». قالت: إنّه ولد الساعة، قال (على): «يا أسماء!

<sup>(</sup>١) أي: تسقينه اللبن.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار : ٢٤٢/٢٣.

تقتله الفئة الباغية من بعدي، لا أنالهم الله شفاعتى...» $^{(1)}$ .

ثمة إنّ الرسول ( عَلَيْ ) قال لعلي ( الله على الله ) : أيّ شيء سمّيت ابني ؟ فأجابه علي ( الله ) : «ماكنت لأسبقك باسمه يا رسول الله ». وهنا نزل الوحي على حبيب الله محمّد ( عَلَيْ ) حاملاً اسم الوليد من الله تعالى، وبعد أن تلقّى الرسول أمر الله بتسمية وليده الميمون، التفت الى على ( الله ) قائلاً : «سمّه حسيناً ».

وفي اليوم السابع أسرع الرسول (عَلَيْهُ) الى بيت الزهراء (عَهُمُ) فعق عن سبطه الحسين كبشاً، وأمر بحلق رأسه والتصدّق بزنة شعره فضّة، كما أمر بختنه (٢).

وهكذا أجرى للحسين السبط ما أجرى لأخيه الحسن السبط من مراسم.

### اهتمام النبيّ (ﷺ) بالحسين (ﷺ):

ا ـروىٰ سـلمان أنّـه سـمع رسـول الله(عَيْلَةُ) يـقول فـي الحسـن والحسين (الله الله عنه أحبه المان أحبه المان

٢ ـ «من أحبّ الحسن والحسين أحببته، ومن أحببته أحبّه الله، ومن أحبّه الله
عزّ وجلّ أدخله الجنة، ومن أبغضهما أبغضته، ومن أبغضته أبغضه الله، ومن أبغضه الله

<sup>(</sup>١) إعلام الورئ بأعلام الهدئ: ١/ ٤٢٧.

<sup>(</sup>٢) عيون أخبار الرضا : ٢ / ٢٥، إعلام الورى : ١ / ٤٢٧.

<sup>(</sup>٣) الإرشاد: ٢٨/٢ .

خلَّده في النار»(١).

 $^{(7)}$ .  $^{(1)}$  ابنى هذين ريحانتاي من الدنيا»  $^{(7)}$ .

٤ - رُوي عن ابن مسعود أنّه قال: كان النبيّ (عَيَّالَيُّ) يصلّي فجاء الحسن والحسين (الله عنه الله أخذاً رفيقاً، فلمّا عاد عادا، فلمّا انصر ف أجلس هذا على فخذه الأيمن وهذا على فخذه الأيسر، ثم قال: «من أحبّني فَلْيُحبّ هذين» (٣).

من الله من أحبّ حسين مستّي وأنا من حسين، أحبّ الله من أحبّ حسيناً، حسين سبط من الأسياط» $^{(2)}$ .

7 = «الحسن والحسين خير أهل الأرض بعدي وبعد أبيهما، وأمّهما أفضل نساء أهل الأرض $^{(0)}$ .

V «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة». V

٨ ـ عن برّة ابنة أميّة الخزاعي أنّها قالت: لمّا حملت فاطمة (عليها) بالحسن خرج النبيّ (عَيَّالُهُ) في بعض وجوهه فقال لها: «إنّك ستلدين غلاماً قد هنأني به جبرئيل، فلا ترضعيه حتّى أصير اليك» قالت: فدخلت على فاطمة حين ولدت الحسن (المنها) وله ثلاث ما أرضعته، فقلت لها: أعطينيه حتى أرضعه، فقالت: «كلّا» ثمّ أدركتها رقّة الأمهات فأرضعته، فلمّا جاء النبيّ (عَلَيْهُ) قال لها: «ماذا صنعت؟» قالت: «أدركنى عليه رقّة الأمهات فأرضعته» فقال: «أبي الله قال لها: «ماذا صنعت؟»

<sup>(</sup>١) الإرشاد: ٢ / ٢٨.

<sup>(</sup>٢) الإرشاد: ٢٨/٢، وصحيح البخاري: ٢ / ١٨٨، وسنن الترمذي: ٥ / ٦١٥ - ٣٧٧٠.

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم: ٣/ ١٦٦، وكفاية الطالب: ٤٢٢، وإعلام الورى: ١ / ٤٣٢.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٤٣/ ٢٦١، ومسند أحمد: ٤/ ١٧٢، وصحيح الترمذي: ٥ / ٦٥٨ - ٣٧٧٥.

<sup>(</sup>٥) بحارالأتوار: ٢٦١/٤٣ ، وعيون أخبار الرضا: ٢ / ٦٢ .

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجة : ١ / ٥٦، والترمذي : ٥ / ٦١٤ / ح ٣٧٦٨، وبحار الأنوار : ٤٣ / ٢٦٥.

## عزّوجلّ إلّا ما أراد».

٩ \_إنّ النبيّ (عَيَّالُهُ) كان جالساً فأقبل الحسن والحسين، فلمّا رآهما النبيّ (عَيَّالُهُ) قام لهما واستبطأ بلوغهما إليه، فاستقبلهما وحملهما على كتفيه، وقال: «نعم المطيُّ مطيّكما، ونعم الراكبان أنتما، وأبوكما خير منكما»(٢).

## كنيته وألقابه:

أمّا كنيته فهي : أبو عبدالله .

وأمّا ألقابه فهي : الرشيد، والوفي، والطيّب، والسيّد، والزكيّ، والمبارك، والتابع لمرضاة الله، والدليل على ذات الله، والسبط. وأشهرها رتبةً ما لقّبه به جدّه (عَلَيْهُ) في قوله عنه وعن أخيه : «أنّهما سيّدا شباب أهل الجنة». وكذلك السبط لقوله (عَلَيْهُ): «حسين سبط من الأسباط» (٢٠).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ٤٣ / ٢٥٤ ، وراجع : المناقب : ٣ / ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار : ٤٣ / ٢٨٥ ـ ٢٨٦ ، راجع : ذخائر العقبيي : ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) أعيان الشيعة : ١ / ٥٧٩.

# الفيض التانئ

## مراحل حياة الإمام الحسين (ﷺ)

تنقسم حياة كل إمام من الأئمة المعصومين ( الله قسمين متميّزين: الأوّل: من الولادة الى حين استلامه لمقاليد الإمامة والولاية المناطة إليه من الله والمنصوص عليها على لسان رسوله والأئمة ( الله على ) أنفسهم.

والثاني: يبدأ من يوم تصدّيه لإدارة أُمور المسلمين والمؤمنين الى يوم استشهاده.

وقد يشتمل كل قسم على عدّة مراحل حسب طبيعة الظروف والأحداث التي تميّز كل مرحلة.

ونحن ندرس الفترة الأولى بجميع مراحلها وأهم أحداثها ـ وهي فـترة الولادة حتى الإمامة ـ في الفصل الثالث من الباب الثاني، بينما ندرس الفـترة الثانية بمراحلها المختلفة بشكل تفصيلي في الباب الثالث.

وينبغي أن نعرف أنّ الفترة الأولى من حياة الإمام الحسين (عليه اكانت ذات أربع مراحل هي:

١ حياته في عهد جدّه (ﷺ) وهي من السنة (٤) الى (١٠) هجرية.
٢ حياته في عهد الخلفاء الثلاثة، وهي من السنة (١١) الى (٣٥) هجرية.
٣ حياته في عهد الدولة العلوية المباركة، أى منذ البيعة مع أبيه الى يوم

استشهاده صلوات الله عليه، وهي من السنة (٣٥) الى (٤٠) هجرية.

٤ حياته في عهد أخيه الحسن المجتبى (الله وهي عشر سنوات تقريباً، أي من أواخر شهر رمضان سنة (٤٠) هجرية الى بداية أو نهاية صفر سنة (٥٠) هجرية حيث استشهد الحسن (الله وتصدّى هو للأمر من بعده.

وأمّا الفترة الثانية من حياته وهي التي تبدأ بعد استشهاد أخيه ( الله و الفترة الثانية من حياته وهي التي تبدأ بعد استشهاده بأرض الطفّ يوم عاشوراء سنة ( ٦١ ) هجرية، فهي ذات مرحلتين متميزتين:

الله عليه \_ المرحلة الأولى: مدّة حياته خلال حكم معاوية، حيث بقي \_ صلوات الله عليه \_ ملتزماً بالهدنة التي عقدت مع معاوية بالرغم من تخلّف معاوية عن كلّ الشروط التي اشترطت عليه من قبل الإمام الحسن (عليه)، وقد جسّد تمرّده على كل شروط الصلح بإيعاز السمّ الفاتك الى الإمام الحسن (عليه) ليتخلّص من رقيب مناهض ويزيل الموانع عن ترشيح ولده الفاسق يزيد.

٢ ـ المرحلة الثانية: وتبدأ بفرض معاوية ابنه يزيد حاكماً متحكّماً في رقاب المسلمين بعد موت أبيه وسعيه لأخذ البيعة من الحسين (الله المقضاء على المعارضة التي كان قد عرف جذورها أيام أبيه. ومن هنا تبدأ نهضته التي كانت بركاناً تحت الرماد، فانفجرت بانفجار الفسق والفجور وظهورهما على مسرح القيادة وجهاز الحكم، فبدأ حركته من المدينة إلى مكّة ثم الى العراق، وتوج صبره وجهاده بدمائه الطاهرة ودماء أهل بيته وأصحابه الأصفياء التي قدّمها في سبيل الله تعالى .

# الفصل النَّالِثُ الدُّ

# الامام الحسين (ﷺ) من الولادة إلى الامامة

# الإمام الحسين(ﷺ) في عهد الرسول (ﷺ)

في حياة النبي (عَيَّلُهُ) والرسالة الإسلامية مساحة واسعة لبيت علي وفاطمة وأبنائهما (المثله) ومعاني ودلالات عميقة حيث إنه البيت الذي سيحتضن الرسالة ويتحمّل عبء الخلافة ومسؤولية صيانة الدين والأمة.

وحين أشرقت الدنيا بولادة الحسين(學)؛ أخذ مكانته السامية في قلب النبي (學)؛ أخذ مكانته السامية في قلب النبي (學)

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء: ١/ ٦٧، ونظم درر السمطين: ١١٤، وتاريخ ابن عساكر: ٢/ ١٨٩ ح ٦٨٠ ، ومقتل الخوارزمي: ١/ ١٨٩ ح ٢٨٠، والفصول الخوارزمي: ١/ ٤٣١، وجامع الجوامع (للسيوطي): ٦/ ٣٩٦، ومنتخب الكنز: ٦/ ١٥٣٠ و ٢٥٣٩، والفصول المهمة لابن الصباغ: ١٧٠، وتاريخ الخلفاء للسيوطي: ١٧٣، ومجمع الزوائد: ١/ ١٣٥، وكنز العمال: ١٥٣٥، وصحيح الترمذي: ٥/ ٣٢٨ ح ٣٨٧٤، وأسد الغابة: ٢/ ١٢.

وبعين الخبير البصير والمعصوم المسدّد من السماء وجد النبيّ (عَبَيْلُهُ) في الوليد الجديد وريثاً للرسالة بعد حين، ثائراً في الأمة بعد زيغ وسكون، مصلحاً في الدين بعد انحراف واندثار، محيياً للسنة بعد تضييع وإنكار، فراح النبيّ (عَبَيْهُ) يهيّئه ويعدّه لحمل الرسالة الكبرى مستعيناً في ذلك بعواطفه وساعات يومه، وبهديه وعلمه؛ إذ عمّا قليل سيضطلع بمهام الإمامة في الرسالة الخاتمة بأمر الله تعالى.

فها هو (ﷺ) يقول: «الحسن والحسين ابناي من أحبّهما أحبّني، ومن أحبّني أحبّه الله، ومن أحبّني أحبّه الله، ومن أبغضه الله، ومن أبغضه الله أدخله النار» (١).

وهل الحب إلّا مقدمة الطاعة وقبول الولاية؟ بل هما بعينهما في المآل. لقد كان النبي (عَلَيْهُ ) يتألّم لبكائه ويتفقده في يقظته ونومه، يوصي أمّه الطاهرة فاطمة صلوات الله عليها أن تغمر ولده المبارك بكلّ مشاعر الحنان والرفق (٢).

<sup>(</sup>١) مستدرك الحاكم : ٣/ ١٦٦، وتأريخ ابن عساكر : ترجمة الإمام الحسين( ﴿ اللَّهِ ﴾ )، وإعلام الورى : ١ / ٤٣٢.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد : ١/ ٢٠١، وسير أعلام النبلاء : ٣/ ١٩١، وذخائر العقبيٰ : ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد: ٥/٥٤/، وإعلام الورئ: ٢٣٣/١، وكنز العمال: ١٦٨/١، وصحيح الترمذي: ٥ / ٦١٦ /ح ٢٧٧٤.

وحين قدم وفد نصارى نجران يحاجج النبي ( الله الله الله الله الله وعقيدة التوحيد الخالص وامتنع عن قبولها رغم وضوح الحق أمر الله تعالى بالمباهلة، فخرج النبي ( الله الله الله ومعه خير أهل الأرض تقوى وصلاحاً وأعرقه على الله مكانة ومنزلة علي وفاطمة والحسن والحسين ( الله الله الله الكفر والشرك وانحراف المعتقد، ومُدَلّلاً بذلك في نفس الوقت على أنهم أهل الكفر والشرك وانجواف المعتقد، ومُدَلّلاً بذلك في نفس الوقت على أنهم أهل بيت النبوة وبهم تقوم الرسالة الإسلامية، فعطاؤهم من أجل العقيدة لا ينضب (١٠).

وماكان من النصاري إذ رأوا وجوهاً مشرقة وطافحة بنور التوحيد والعصمة؛ إلّا أن تراجعوا عن المباهلة وقبلوا بأن يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون.

لقدكانت هذه الفترة القصيرة التي عاشها الحسين (الله عجده (المعلقية) من أهمة الفترات وأروعهافي تأريخ الإسلام كله، فقد وطّد الرسول (المعلقة فيها أركان دولته المباركة، وأقامها على أساس العلم والإيمان، وهزم جيوش الشرك، وهدم قواعد الإلحاد، وأخذت الانتصارات الرائعة تترى على الرسول (المعلقة وأصحابه الأوفياء حيث أخذ الناس يدخلون في دين الله أفواجاً.

وفي غمرة هذه الانتصارات فوجئت الأمّة بالمصاب الجلل حين توفّي رسول الله (عَلَيْنُ)، فخيّم الأسىٰ العميق علىٰ المسلمين وبخاصة علىٰ أهل بيته (عِلَيُنُ) الذين أضنتهم المأساة، ولسعتهم حرارة المصيبة بغياب شخص النبيّ (عَلَيْنُ).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد: ١ / ١٨٥، وصحيح مسلم: كتاب الفضائل باب قضائل علي: ٢ / ٣٦٠، وصحيح الترمذي: ٤ / ٢٦٠، وصحيح الترمذي: ٤ / ٢٩٣ - ٢٠٥٠، والمستدرك على الصحيحين: ٣ / ١٥٠.

## ميراث النبيّ (عَيَّالُهُ) لسبطيه (الله الهُ):

ولمّا علمت سيّدة نساء العالمين أنّ لقاء أبيها بربّه عزّوجلّ قريب أتت بابنيها الحسن والحسين ( الله فقالت : يا رسول الله ، هذان إبناك فورّثهما شيئاً ، فقال ( المحسن فإنّ له شجاعتي وجودي (١٠) .

## وصيّة النبيّ (ﷺ) بالسبطين(ﷺ):

ووصّىٰ النبيّ (عَيَّبِيُّ ) الإمام عليّاً برعاية سبطيه، وكان ذلك قبل موته بثلاثة أيام، فقد قال له: سلام الله عليك أبا الريحانتين، أوصيك بريحانتيّ من الدنيا، فعن قليل ينهد ركناك، والله خليفتي عليك، فلمّا قبض رسول الله (عَيَّبُلُهُ) قال عليّ: هذا أحد ركني الذي قال لي رسول الله (عَيَّلُهُ)، فلمّا ماتت فاطمة (عَلِيُكُ ) قال عليّ: هذا الركن الثاني الذي قال لي رسول الله (الله (۱۳).

## لوعة النبيّ (ﷺ) على الحسين (ﷺ):

حضر الإمام الحسين ( الله عند جدّه الرسول ( عنه الله عندي آلام المرض ويقترب من لحظات الاحتضار، فلمّا رآه ضمّه الى صدره وجعل يقول: «مالي وليزيد؟! لا بارك الله فيه.» ثمّ غشي عليه طويلاً، فلمّا أفاق أخذ يوسع الحسين تقبيلاً وعيناه تفيضان بالدموع، وهو يقول: «أما إنّ لي ولقاتلك موقفاً بين يدى الله عزّوجلّ» (٢٠).

<sup>(</sup>١) بحارالأنوار : ٤٣ / ٢٦٣، ومناقب آل أبي طالب : ٢ / ٤٦٥ ونظم درر السمطين : ٢١٢.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار : ٤٣ / ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) حياة الإمام الحسين (عَلَيْمُلُؤ)، باقر شريف القرشي : ١ / ٢١٨ ، نقلاً عن مثير الأحزان.

وفي اللحظات الأخيرة من عمره الشريف (عَيَالُهُ) ألقى السبطان (الله بأنفسهما عليه وهما يذرفان الدموع والنبيّ (عَيَالُهُ) يوسعهما تقبيلاً، فأراد أبوهما أمير المؤمنين (عَلَمُ ) أن ينحيهما عنه فأبي (عَيَالُهُ) وقال له: «دعهما يتزودا مني وأتزود منهما فستصيبهما بعدي إثرة»(١).

ثمّ التفت (ﷺ) الى عوّاده فقال لهم: قد خلّفت فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فالمضيّع لكتاب الله كالمضيّع لستّتي، والمضيّع لستّتي كالمضيّع لعـترتي، إنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض (٢٠).

<sup>(</sup>١) مقتل الحسين للخوارزمي: ١/١١١.

<sup>(</sup>٢)المصدر السابق.

# الإمام الحسين (ﷺ) في عهد الخلفاء

## الحسين ( الله على عهد أبي بكر:

لقد كان أهل البيت ( المين الم

إنها صدمة مصادرة الخلافة وتنحية الإمام على (عليه عن مسرح القيادة ومصادرة المنصب الذي نصبه فيه الرسول (عليه ) بأمر الله تعالى.

وكانت هذه الصدمة العنيفة بداية لمُسلسل القلق والاضطهاد الذي فرضه الخط الحاكم بعد الرسول (عَلَيْهُ) ؛ لتحقيق العزل التام والإبعاد الكامل لهم عن موقع القيادة بعد الرسول (عَلَيْهُ).

#### لوعة شهادة الزهراء (ﷺ):

كان لوفاة الرسول ( الله الله عنه عنه عنه و الم الحسين الطاهرة، و هو لم يكن بعد قد أنهى ربيعه الثامن.

وما هي إلا مدة قصيرة وإذا بالحسين ( الله على الله بالله على الله والقهر بنت رسول الله بتلك الصورة المأساوية بعد أن ظلّت تعاني من الظلم والقهر وألم اغتصاب حقها طوال الأيام التي عاشتها بعد أبيها ( الما على الله على معاناتها في روحه اللطيفة ؛ إذ كان كلّما نظر الى أمّه بعد وفاة أبيها شاهدها باكية محزونة القلب منكسرة الخاطر.

وقد روي: أنّها سلام الله عليها ما زالت بعد أبيها معصبة الرأس، ناحلة الجسم، منهدة الركن، باكية العين، محترقة القلب، يغشى عليها ساعة بعد ساعة، و تقول لولديها: أين أبوكما الذي كان يكرمكما ويحملكما مرزة بعد مرزة؟ أين أبوكما الذي كان أشد الناس شفقة عليكما، فلا يدعكما تمشيان على الأرض؟ ولا أراه يفتح هذا الباب أبداً ولا يحملكما على عاتقه كما لم يزل يفعل بكما(١).

وروي أن الزهراء (هله) بعد وفاة أبيها (الله كانت تصطحب الحسنين معها الى البقيع حيث تظلّ تبكي الى المساء، فيأتي أمير المؤمنين (هله) فيعود بهم الى البيت.

ونقل الرواة عن أسماء بنت عميس قصة استشهادها مفصلاً ، وقد جاء فيها أنّ الحسن والحسين ( الله البيت بُعَيد وفاة أمّهما فقالا: يا أسماء! ما يُنيم أمّنا في هذه الساعة؟! قالت: يا ابني رسول الله ليست أمّكما نائمة ، بل فارقت روحها الدنيا. فوقع عليها الحسن يقبّلها مرةً ويقول: يا أمّاه كلّميني قبل أن تفارق روحي بدني. قالت وأقبل الحسين يقبّل رجلها ويقول: يا أمّاه أنا ابنك الحسين كلّميني قبل أن يتصدّع قلبي فأموت. قالت لهما أسماء: يا ابني رسول الله! انطلقا الى أبيكما علي فأخبراه بموت أمّكما، فخرجا حتى إذا كانا قرب المسجد رفعا أصواتهما بالبكاء، فابتدرهما جميع الصحابة، فقالوا: ما يبكيكما يا ابني رسول الله أعينكما ".

وجاء في نصّ آخر أنّه بعد أن فرغ أمير المؤمنين (الله عن تغسيل الزهراء (الله عن الله عن الله عنه الله عنه الزهراء (الله عنه عنه الله عنه ا

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ٤٣ / ١٨١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ١٨٦.

تزودوا من أمّكم، فهذا الفراق، واللقاء الجنّة. فأقبل الحسن والحسين (النّها) وهما يناديان: واحسرةً لاتنطفئ أبداً من فقد جدّنا محمد المصطفى وأمّنا فاطمة الزهراء! فقال أمير المؤمنين عليّ (الله اتي أشهدُ الله أنّها قد حنّت وأنّت ومدّت يديها وضمّتهما الى صدرها مليّاً، وإذا بهاتف من السماء ينادي: يا أبا الحسن! ارفعهما فلقد أبكيا والله ملائكة السماوات. (١).

وذكرت أكثر الروايات أنّ الحسن والحسين (المنه عنه الصلاة على جنازة أمّهما (المنه الروايات أنّ الحسن والخرجها من بيتها ومعه الحسن والحسين في الليل، وصلّوا عليها...(٢).

لقد فجع الحسين ( الله ) وخلال فترة قصيرة بحادثتين عظيمتين مؤلمتين: الأولى وفاة جده رسول الله ( الله ) والثانية استشهاد والدت فاطمة بنت الرسول ( الله ) بعدما جرى عليها من أنواع الجفاء والظلم.

وإذا أضفنا الى ذلك مأساة غصب حقوق أبيه أميرالمؤمنين ( الله عن المسرح السياسي ليصبح جليس بيته ؛ تجلّت لنا شدّة المحن والمصائب التي أحاطت بالحسين ( وهو في صغر سنّه .

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ١٧٩/٤٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٢١٢.

#### الحسين ( الله عنه عهد عمر بن الخطاب:

وفي عهد عمر بن الخطاب اتخذ الحصار أبعاداً أكثر خطورة، فقد ذكر المؤرّخون أنّ عمر حظر على أصحاب الرسول ( النه الخروج من المدينة إلّا بترخيص منه، وقد طال الحظر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( النه الوحي مثل هذا الأمر نمطاً آخر من الضغوط التي مورست على أهل بيت الوحي الطاهرين.

أجل لقد أذت هذه الممارسات القهرية والمواقف الظالمة الى إقصاء علي أمير المؤمنين ( الله وجعلته جليس بيته ، ومن ثم تغييبه عن الميادين السياسية والاجتماعية حتى صار نسياً منسياً ، وإن كان الخليفة يرجع إليه في بعض المسائل أحيانا ، ولعل السبب في عدم إبعاده عن المدينة ، هو حاجته إليه في القضايا التي كانت تستجد للخليفة ، ولم يكن بمقدور أحد غير علي ( إلله ) أن يقدّم الحلّ المقبول لها .

وبالحكمة السديدة والصبرالجميل كظم أمير المؤمنين (الله عين عينه متغاضياً عن حقّه الذي استأثر به عمر بعد أبي بكر من دون حقّ شرعي ولا حجّة بالغة، وفي كلّ ذلك عاش الحسين (الله على مع آلام أبيه (الله على)، ورأى كيفية تعامله مع الحدث، وهو يحمل هموم الأمّة الإسلامية ويقلقه مصيرها، إنّه يتذكّر كيف كان رسول الله (الله على على على من عداه ويوصي به الأمّة المرّة بعد المرّة، ولكنّه الآن مقصي عن مقامه، فما كان يملك إلّا أن يكتم أحاسيسه ومشاعره.

يروى: أنّ عمر ذات يوم كان يخطب على المنبر فلم يشعر إلّا والحسين ( الله و الله و هو يهتف: «انزل عن منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك »،

وبهت عمر واستولت الحيرة عليه، وراح يصدّقه ويقول له: صدقت لم يكن لأبي منبر، وأخذه فأجلسه إلى جنبه، وجعل يفحص عمّن أوعز إليه بذلك قائلاً له: من علّمك؟ فأجابه الإمام الحسين ( الله عنه علّم الحديد) المنها الإمام الحسين ( الله عنه علّم الحديد) المنها المنها علم الحديد الله المنها المنه

وقدكان الحق يقضي بأن لا يكتفي عمر بالتصديق الكلامي للحسين من دون إعادة حقّ والده في الخلافة إليه، وإعادة حقّ والده في الخلافة إليه، إطاعةً لله وللرسول(عَلِيَّالُهُ).

ويروى أيضاً: أنّ عمر كان معنيّاً بالإمام الحسين (الله عنده، ورأى ابنه أن يأتيه إذا عرض له أمر. وقصده الحسين (الله عنده) ومعاوية عنده، ورأى ابنه عبدالله فطلب (الله عنده) الإذن منه فلم يأذن له فرجع معه، والتقى به عمر في الغد فقال له: ما منعك يا حسين أن تأتيني؟ قال الحسين (الله عند): «إنّي جئت وأنت خال بمعاوية فرجعت مع ابن عمر» قال عمر: أنت أحق من ابن عمر، فإنّما أنبت ما ترى في رؤوسنا الله ثم أنتم (۱).

### الحسين (ﷺ) في عهد عثمان:

بخُلق الرسالة و آداب النبوة وبالفضائل السامية أطلّ الإمام الحسين ( على مرحلة الرجولة في العقد الثالث من العمر، يعيش أجواء أبيه المحتسب وهو يرى اللعبة السياسية تتلوّن والهدف واحد، وهو أن لا يصل علي ( إلى وبنوه إلى زعامة الدولة الإسلامية بل تبقى الخلافة بعيدة عنهم، فهاهو ابن الخطّاب لا يكتفي بحمل الأمّة على ما لا تطيق من جفاء رأيه وطبعه وأخطاء اجتهاداته؛ حتى ابتلاها بالشورى السداسيّة التي انبثقت منها خلافة عثمان.

<sup>(</sup>١) الإصابة: ١/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

ولقد وصف الإمام أمير المؤمنين(ﷺ) هذه المرحلة وهو الذي آثر مصلحة الدين والأُمّة على حقّه الخاص في الزعامة فصبر صبراً مُرّاً حتّىٰ قال:

فصبرت وفي العين قذى، وفي الحلق شجا، أرى تراثي نهباً، حتى مضى الأوّل لسبيله، فأدلى بها إلى ابن الخطّاب بعده، فصيّرها في حوزة خشناء يغلظ كلمها ويخشن مسها، ويكثر العثار فيها، فصبرت على طول المدّة وشدّة المحنة، حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أني أحدهم، فيالله وللشورى، متى اعترض الريب فيّ مع الأوّل منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر؟!(١).

وازدادت محنة أهل البيت (بين و تضاعفت مهمتهم صعوبة ، وهم يواجهون عصراً جديداً من الانحراف بالخلافة ، وهو عصر يتطلّب جهوداً أضخم وسعياً أكبر لكي لا تضيع الأمّة والرسالة ، ولكنّ لوناً متميزاً من المعاناة القاسية بدأ واضحاً يصبغ حياة الأمّة الإسلامية ، فإنّ خيار رجالها من صحابة رسول الله (عَيَالُهُ) يهانون ويضربون وينفون في الوقت الذي تتسابق على مراكز الدولة شرارها من الطلقاء وأبنائهم ، تحت ظلّ ضعف عثمان وجهله بالأمور أحياناً وعصبيته القبلية الأموية أحياناً أخرى (٢).

وعاش الحسين ( الله على الله على الله على فساد حكم على فساد حكم على فساد حكم على فساد على فساد حكم على فساد على

وفي خطبة الإمام علي (ﷺ) المعروفة بالشقشقيّة والتي وصف فيها محنة الأُمّة بتولّي الخلفاء الثلاثة دفّة الحكم قبله تصوير دقيق لما جرى في حكم عثمان بن عفّان؛ إذ قال (ﷺ):

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الخطبة الشقشقية.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الخلفاء: ٥٧.

إلىٰ أن قام ثالث القوم نافجاً حضنيه (١) بين نثيله (٢)، ومعتلفه (٢)، وقام معه بنو أبيه يخضمون (٤) مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع (٥)، إلى أن انتكث عليه فتله (٦)، وأجهز (٧) عليه عمله، وكبت (٨) به بطنته (١).

## موقف مع أبي ذرّ الغفاري :

أمعن الخليفة عثمان بن عفان في التنكيل بالمعارضين والمنددين بسياسته غير مراع حرمة أو كرامة أحدٍ من صحابة الرسول ( النين طالتهم يداه، فصبّ عليهم جام غضبه وبالغ في ظلمهم وإرهاقهم، وكان أبوذر الغفاري وهو أقدم أصحاب الرسول ( النين سبقوا إلى الإسلام - واحداً من المنددين بسياسة عثمان والرافضين لها، وقد نهاه عثمان عن ذلك فلم ينته، فالتاع عثمان وضاق به ذرعاً فأبعده الى الشام، وفي الشام أخذ أبوذر يوقظ الناس ويدعوهم الى الحذر من السياسة الأموية التي كان ينتهجها معاوية ابن أبي سفيان والي عثمان الأموي على الشام.

لقد غضب معاوية على حركة أبي ذر وكتب الى عثمان يخبره بخطره عليه، فاستدعاه الى المدينة، لكن هذا الصحابي الجليل واصل مهمة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والتحذير من خطر الأموية الدخيلة على

<sup>(</sup>١) نافجاً حضنيه: رافعهما، والحضن: مابين الإبط والكشح.

<sup>(</sup>٢) النثيل: الروث وقذر الدواب.

<sup>(</sup>٣) المعتلف: موضع العلف.

<sup>(</sup>٤) الخضم: أكل الشئ الرطب.

<sup>(</sup>٥) النبتة ـ بكسر النون ـ : كالنبات في معناه.

<sup>(</sup>٦) انتكث عليه فتله : انتقض .

<sup>(</sup>٧) أجهز عليه: تتم قتله .

<sup>(</sup>٨)كبت به : من كبا الجواد إذا سقط بوجهه.

<sup>(</sup>٩) البطنة \_ بالكسر \_: البطر والأشر والتخمة.

الاسلام والمسلمين، فرأى عثمان أنّ خير وسيلة للتخلّص من معارضة أبي ذر هي نفيه الى جهة نائية لا سكن فيها، فأمر بإبعاده الى الربذة موعزاً الى مروان بن الحكم بأن يمنع المسلمين من مشايعته وتوديعه، ولكن أهل الحق أبوا إلّا مخالفة عثمان، فقد انطلق لتوديعه بشكل علني الإمام على ( إلى و الحسنان ( المركة ) وعقيل وعبدالله بن جعفر وعمّار بن ياسر رضي الله عنهم. وقد نقل المؤرّخون كلمات حكيمة وساخنة للمودّعين استنكروا خلالها الحكم العثماني الجائر ضدّه، وقد جاء في كلمة الإمام الحسين ( المركة ) ما نصّه:

يا عمّاه! إنّ الله تبارك وتعالى قادر أن يغيّر ما قد ترى، إنّ الله كلّ يوم هو في شأن، وقد منعك القوم دنياهم، ومنعتهم دينك، فما أغناك عمّا منعوك، وأحوجهم الى ما منعتهم؟ فاسأل الله الصبر، واستعذبه من الجشع والجزع، فإنّ الصبر من الدين والكرم، وإنّ الجشع لا يقدّم رزقاً والجزع لا يؤخّر أجلاً (١).

وبكئ أبوذر بكاءاً مراً، فألقى نطرة الوداع الأخيرة على أبوذر بكاءاً مراً، فألقى نطرة الوداع الأخيرة على أهل البيت (المناهم) الذين أخلص لهم الود وأخلصوا له، وخاطبهم بقوله:

«رحمكم الله يا أهل بيت الرحمة، إذا رأيتكم ذكرت بكم رسول الله (عَلَيْلُهُ)، ما لي بالمدينة سكن ولا شجن غيركم، إنّي ثقلت على عثمان بالحجاز كما ثقلت على معاوية بالشام، وكره أن أجاور أخاه وابن خاله بالمصرين فأفسد الناس عليهما فسيّرني الى بلد ليس لي به ناصر ولا دافع إلّا الله، والله ما أربد إلّا الله صاحباً، وما أخشى مع الله وحشة» (٢).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ٢٢ / ٤١٢، وراجع : مروج الذهب: ٢ / ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق .

## الإِمام الحسين (ﷺ) في عهد الدولة العلوية

انتهىٰ حكم الخلفاء الشلاثة بمقتل عثمان، وانتهت بذلك خمسة وعشرون عاماً، من العناء الناشئ عن إقصاء الإمام أمير المؤمنين علي بن أبى طالب ( و الحياة السياسية والاجتماعية للمسلمين.

وقد أيقن المسلمون أنّ الإمام عليّاً ( الله الذي يحقّق آمالهم و القائد الذي يحقّق آمالهم و أهدافهم و يعيد لهم كرامتهم، وأنّهم سينعمون في ظلال حكمه بالحرية والمساواة والعدل فأصرّوا على مبايعته بالخلافة.

لكن وللأسف الشديد فقد جاءت قناعة الأمة هذه متأخرة كثيراً، حيث أصيبت الأمّة بأمراض خطيرة وانحرافات كبيرة، وغابت عنها الروح التصحوية والقيم الإيمانية، وتسربلت بالأطماع والمنافع الشخصية، وانحدرت نحو التوجّهات الفئوية الضيّقة. من هنا أعلن الإمام علي ( الله الكامل لخلافتهم قائلاً لهم: لاحاجة لى في أمركم، فمن اخترتم رضيت. (١٠).

وذلك لعلمه (學) بأنّه من الصعب جداً أن يعيد الى المجتمع الأحكام الإسلامية التي بدّلها الخلفاء وغيّروها باجتهاداتهم الخاطئة، فإنّه (學) كان يعرف جيّداً أنّ المجتمع الذي نشأ على تلك الأخطاء سيقف بوجهه وسيعمل جاهداً على مناجزته والحيلولة بينه وبين تحقيق مخطّطاته السياسية الهادفة الى تحقيق العدل والقضاء على الجور. هذا وإنّ أمير المؤمنين (學) مع سابقته الفريدة الى الإسلام وحنكته السياسية ومؤهّلاته القيادية العظيمة لم يستطع الوقوف بوجه الانحراف الذي سرى الى جميع مفاصل المجتمع

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧/٣٢.

الإسلامي، ولم يتمكّن من إعادة هذا المجتمع الى طريق الحق والعدالة اللاحب، إذ وقفت في وجهه فئات من المنافقين والنفعيين ومن كان يحمل في نفسه البغض والكره لله ولرسوله، وقد أكّد ذلك في خطبته الشقشقية بقوله ( الله فلما نهضتُ بالأمر نكثت طائفة (١) ومرقت (٢) أخرى وقسط آخرون (٣) كأنهم لم يسمعوا كلام الله سبحانه يقول: ﴿ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين ﴾ (٤) بلى والله لقد سمعوها ووعوها ولكتهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها (٥).

## مع أبيه ( 學 ) في إصلاح الأمة :

ولم يتردد (學) في التحرك لفضح خط النفاق والقضاء على الفساد واجتثاث جذوره لتسلم الرسالة والأُمّة منه، وقام هو وأهل بيته (報) يخوضون غمار الحروب دفاعاً عن إلاسلام مقتدين برسول الله (義). وشارك الإمام الحسين (學) في جميع الحروب التي شنّها المنافقون ضدّ الإمام على (學)

<sup>(</sup>١) نكثت طائفة: نقضت عهدها، وأراد (علي ) بتلك الطائفة الناكثة أصحاب الجمل.

<sup>(</sup>٢) مرقت : خرجت، وأراد (عليُّلام) بتلك الطائفة المارقة الخوارج أصحاب النهروان .

<sup>(</sup>٣) قسط : جار، وأراد (عليه ) بالجائرين أصحاب صفين .

<sup>(</sup>٤) القصص (٢٨) : ٨٣ .

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الخطبة الشقشقية.

وكان يبرز إلى ساحة القتال بنفسه المقدّسة كلّما اقتضى الأمر وسمح له والده (الله وقد سجّل المؤرّخون خطاباً للإمام الحسين (الله وجّهه لأهل الكوفة لدى تحركهم الى صفّين، جاء فيه بعد حمد الله تعالى والثناء عليه: يا أهل الكوفة! أنتم الأحبّة الكرماء والشعار دون الدثار، جدّوا في إطفاء ما وتر يبنكم وتسهيل ما توعّر عليكم، ألا إنّ الحرب شرّها وربع وطعمها فظيع، فمن أخذ لها أهبتها واستعدّ لها عُدّتها، ولم يألم كُلومها قبل حلولها فذاك صاحبها، ومن عاجلها قبل أوان فرصتها واستبصار سعيه فيها فذاك قَمِن أن لا ينفع قومَه وإن يهلك نفسه، نسأل الله بقوّته أن يدعمكم بالفيئة (۱).

## حرص الإمام عليّ ( إلله على سلامة الحسنين ( الله على الله

قاتل الإمام الحسين (學) في معركة صفّين كما قاتل في معركة الجمل، مع أنّ بعض الروايات أفادت بأنّ أمير المؤمنين (學) كان يمنع الحسنين (學) من النوول الى ساحة القتال خشية أن ينقطع نسل رسول الله (學)؛ إذ كان (學) يقول: إملكوا عنّي هذا الغلام لا يَهُدَّني، فإنّني أنفش بهذين \_ يعني الحسن والحسين (學) \_على الموت لئلا ينقطع بهما نسل رسول الله (學).

وجاء في نصوص أُخرىٰ أنّ أمير المؤمنين ( الله عن ابنه محمّد ابن الحنفية الى ساحات القتال مرّات عديدة دون أن يسمح للحسنين ( الله ابن الحنفية عن سرّ ذلك فأجاب: «إنّهما عيناه وأنا يمينه فهو يدفع عن عينه بيمينه» (٢). ويعكس هذا الجواب مدىٰ ماكان يحظى به

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد: ١/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة ، لابن أبي الحديد : ١ / ١١٨ .

الحسنان عند الإمام على (繼).

و تفيد الأخبار بأنّ الإمام الحسين ( إلله على الله على المخبار بأنّ الإمام الحسين ( الله على الأحداث مثل قضية التحكيم ومعركة النهروان.

ومعلوم أنّ الأحداث التي عايشها الإمام الحسين مع أبيه (اللين كانت مأساوية ومرة جداً، وقد بلغت المأساة ذروتها عندما تآمر الخوارج على قتل أسمى نموذج للإنسان الكامل بعد رسول الله (عين المومنين الكامل عندما ضرب المجرم عبد الرحمن بن ملجم المرادي الخارجي إمامه أمير المؤمنين (الله على رأسه بالسيف وهو في محراب العبادة.

## وصايا أمير المؤمنين(؛ للإمام الحسين(؛):

«أوصيكما بتقوى الله، وأن لا تبغيا الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيء منها زُوِي عنكما، وقولا بالحقّ، واعملا للأجر وكونا للظالم خصماً، وللمظلوم عوناً. أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم؛ فإنّي سمعت جدّكما ( الله عن الله الله في الله الله في الله الله في الله الله في الأيتام! فلا تغبّوا أفواههم، ولا يضيعوا بحضرتكم. والله الله في جيرانكم! فإنّهم وصية نبيّكم، ما زال يوصي بهم حتى ظنتا أنّه سيورّثهم. والله الله في القرآن! لا يسبقكم بالعمل به غيركم. والله الله في بيت ربّكم! لا تخلوه ما بقيتم، فإنه إن تُرك لم تُناظروا. والله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله! وعليكم بالتواصل والتباذل، وإيّاكم والتدابر والتقاطع، لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي

عن المنكر فيولَى عليكم شراركم، ثمّ تدعون فلا يستجاب لكم. ثم قال: يابني عبدالمطلب! لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضاً تقولون: قُتل أميرُ المؤمنين. ألا لا تقتلنّ بي إلّا قاتلي. أنظروا إذا أنا متُّ من ضربته هذه فاضربوه ضربةً بضربةٍ، ولا تُمثّلوا بالرجل؛ فإنّى سمعت رسول الله (عَيْنَا ) يقول: «إيّاكم والمثلة ولو بالكلب العقور»(١).

وثمّة وصية أُخرى قيّمة وجامعة خاصّة بالإمام الحسين (الله على البن شعبة في تحف العقول، ونحن ننقلها لأهمّيتها حيث تضمّنت حكماً غـرّاء ووصايا أخلاقية خالدة. وإليك نصّ ما رواه ابن شعبة عن الإمام على (الله على اله على اله على اله على اله على اله على اله على الله على اله على اله على اله على الله على اله ع

«يا بُنيّ! أوصيك بتقوى الله في الغنى والفقر، وكلمة الحقّ في الرضى والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وبالعدل على الصديق والعدوّ، وبالعمل في النشاط والكسل، والرضى عن الله في الشدّة والرّخاء، أي بنيّ ماشرٌ بعده الجنّة بشرّ، ولا خير بعده النار بخير، وكلّ نعيم دون الجنة محقور، وكلّ بلاء دون النار عافية.

واعلم يا بُنيّ! أنّه مَن أبصر عيب نفسه شُغل عن عيب غيره، ومَن تعرّى من لباس التقوى لم يستتر بشيء من اللباس، ومَن رضي بقسم الله لم يحزن على ما فاته، ومَن سلّ سيف البغي قتل به، ومَن حفر بئراً لأخيه وقع فيه، ومَن هتك حجاب غيره انكشفت عورات بيته، ومَن نسي خطيئته استعظم خطيئة غيره، ومن كابد الأمور عطب، ومن اقتحم الغمرات غرق، ومن أعجب برأيه ضلّ، ومن استغنى بعقله زلّ، ومَن تكبّر على الناس ذلّ، ومَن خالط العلماء وُ قر. ومن خالط الأنذال حُقّر. ومَن سفه على الناس شُتم، ومَن دخل مداخل السوء اتهم، ومَن مزح استخفّ به، ومَن أكثر من شيء عرف به، ومَن كثر كلامه كثر خطؤه، ومَن كثر خطؤه قل حياؤه، ومَن قلّ ورعه مات قلبه، ومَن قلّ حياؤه قل

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : باب الكتب والرسائل ( ٤٧ ).

دخل النار.

أي بنيّ! من نظر في عيوب الناس ورضي لنفسه بها فذاك الأحمق بعينه، ومَن تفكّر اعتبر، ومَن اعتبر، ومَن اعتبل سلم، ومَن ترك الشهوات كان حرّاً، ومَن ترك الحسد كانت له المحبة عند الناس.

أي بُني ! عزّ المؤمن غناه عن الناس، والقناعة مال لا ينفد، ومَن أكثر من ذكر الموت رضى من الدنيا باليسير، ومَن علم أنّ كلامه من عمله قلّ كلامه إلّا فيما ينفعه.

أى بنيّ! العجب ممّن يخاف العقاب فلم يكفّ، ورجا النواب فلم يتب ويعمل.

أي بنيّ! الفكرة تورث نوراً والغفلة ظلمة والجهالة ضلالة، والسعيد من وعظ بغيره، والأدب خير ميراث، وحسن الخلق خير قرين، ليس مع قطيعة الرحم نماء ولامع الفجور غنى. أي بُنيّ! العافية عشرة أجزاء تسعة منها في الصمت إلّا بذكر الله، وواحدة في ترك مجالسة السفهاء.

أي بنيّ! مَن تزيّا بمعاصي الله في المجالس أورثه الله ذلاً، ومن طلب العلم علم. أي بنيّ! رأس العلم الرفق، وآفته الخرق، ومن كنوز الإيمان الصبر على المصائب، والعفاف زينة الفقر، والشكر زينة الغنى، كثرة الزيارة تورث الملالة، والطمأنينة قبل الخبرة ضد الحزم، وإعجاب المرء بنفسه يدلّ على ضعف عقله. أي بُني، كم نظرة جلبت حسرة، وكم من كلمة سلبت نعمة.

أي بنيّ! لاشرف أعلى من الاسلام، ولاكرم أعرّ من التقوى، ولا معقل أحرزُ من الورع، ولا شفيع أنجح من التوبة، ولا لباس أجمل من العافية، ولا مال أذهب بالفاقة من الرضى بالقوت، ومن اقتصر على بُلغة الكفاف تعجّل الراحة وتبوّ أخفض الدعة.

أي بُنيّ! الحرص مفتاح التعب ومطيّة النصب وداع الى التقحّم في الذنوب، والشره جامع لمساوئ العيوب، وكفاك تأديباً لنفسك ماكرهته من غيرك، لأخيك عليك مثل الذي

لك عليه، ومن تورّط في الأمور بغير نظر في العواقب فقد تعرّض للنوائب، التدبيرُ قبل العمل يؤمنك الندم، من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ، الصبر جُنّة من الفاقة، البخل جلباب المسكنة، الحرص علامة الفقر، وصُول مُعدم خير من جاف مكثر، لكل شيء قوت وابن آدم قوت الموت.

أي بُنيّ! لا تؤيّس مذنباً، فكم من عاكف على ذنبه خُتم له بخير، وكم من مقبل على عمله مُفسد في آخر عمره، صائر الى النار.

أي بُنيّ! كم من عاصٍ نجا، وكم من عامل هوى، من تحرّى الصدق خفّت عليه المؤن، في خلاف النفس رُشدُها، الساعاتُ تنتقص الأعمار، ويلٌ للباغين من أحكم الحاكمين وعالم ضمير المضمرين.

يا بُنيّ! بئس الزادُ الى المعاد العدوانُ على العباد، في كلّ جُرعة شرق، وفي كلّ أكلة غصص، لن تُنال نعمة إلّا بفراق أخرى.

ما أقرب الراحة من النصب ، والبؤس من النعيم، والموت من الحياة، والسقم من الصحة! فطوبى لمن أخلص لله عمله وعلمه وحبّه وبغضه وأخذه وتركه وكلامه وصمته وفعله وقوله، وبخ بخ لعالم عمل فجدّ، وخاف البيات فأعدّ واستعدّ، إن سُئل نصح، وإن تُرك صمت، كلامه صوابّ، وسكوته من غير عيّ جواب.

والويل لمن بُلي بحرمان وخذلان وعصيان، فاستحسن لنفسه ما يكرهه من غيره، وأزرى على الناس بمثل ما يأتي.

واعلم أي بُنيّ! أنّه من لانت كلمتُه وجبت محبّته، وفّقك الله لرشدك، وجعلك من أهل طاعته بقدرته، إنّه جوادكريم (١).

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٨٨ وصايا أمير المؤمنين (عليًا).

## الإمام الحسين مع أبيه ( إلي ) في لحظاته الأخيرة :

كان آخر ما نطق به أمير المؤمنين ( الله على على الخر ما نطق به أمير المؤمنين ( الله على الحمن المادت أركان العاملون ) ، ثمّ فاضت روحه الزكية ، تحفّها ملائكة الرحمن ، ف مادت أركان العدل في الأرض ، وانظمست معالم الدين .

لقد مات ملاذ المظلومين والمحرومين الذي كرّس جهده لإقامة دولة تُنهى دور الإثرة والاستغلال وتقيم العدل والحقّ بين الناس.

وقام سبطا رسول الله (ﷺ) بتجهيز أبيهما المرتضى (ﷺ) فغسلاه وأدرجاه في أكفانه. وفي الهزيع الأخير من الليل حملاه الى قبره في النجف الأشرف، وقد وارواأكبر رمز للعدالة والقيم الإنسانية المثلی كما اعترف بذلك خصومه. وكتب المؤرّخون: أنّ معاوية لما بلغه مقتل الإمام علي (ﷺ) خرج واتّخذ يوم قتله عيداً في دمشق! فقد تحقّق له ماكان يأمله، وتم له ماكان يصبو إليه من اتّخاذ الملك وسيلة لاستعباد المسلمين وإرغامهم على ما يكرهون(١).

<sup>(</sup>١) حياة الإمام الحسين (علي ): ٢ / ١٠٩.

## الإمام الحسين في عهد أخيه الإمام الحسن ( الله الها

## حالة الأمّة قبل الصلح مع معاوية ؛

لم يكن تفتّتُ أركان المجتمع الإسلامي -الذي كان يؤمن بأقدس رسالة سماوية وأعظمها وأشملها -في ظلّ حكم معاوية بن أبي سفيان وليد جهود آنية، فقد بدأ الانحراف من يوم السقيفة، إذ تولّى زمام أمور الأمّة مَن كان لا يُمك الكفاءة والقدرة المطلوبة، وإنّما تصدّى لها من تصدّىٰ علىٰ أساس العصبية القبلية (۱). ويشهد لذلك قول أبي بكر: وُلّيت أمركم ولست بخيركم (۱). وانحدرت الأمّة في واد آخر يوم ميّز عمر بن الخطاب في العطاء بين المسلمين مخالفاً سنة رسول الله (عَيْلُ ) ومبتدعاً نظاماً طبقياً جديداً، حتىٰ إذا حكم عثمان بن عفّان؛ استفحل الفساد واستشرىٰ في جهاز الحكم والادارة، حين سيطر فسّاق الناس وشرارهم على أمور الناس فراحوا يعيثون في الأمّة فساداً كالوليد بن عقبة والحكم بن العاص وعقبة بن أبي معيط وسعيد بن العاص وعبد الله بن سعد بن أبي سرح (۱).

وأصبحت العائلة الأموية التي لم تنفتح على الإسلام لتشكل قوة اقتصادية جرّاء نهبهم لثروات الأمّة، وعطايا عثمان لهم بغير حق، وتغلغلوا في أجهزة الحكم، وتمكّن معاوية بن أبي سفيان خلال ولايته على الشام منذ عهد عمر أن يُنشئ مجتمعاً وفق ما تهوى نفسه الحاقدة على الإسلام والنبي (عيلية)

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة: ١/٦.

<sup>(</sup>٢) على والحاكمون: ١٠٩، وتأريخ الخلفاء: ٧١.

<sup>(</sup>٣) تأريخ اليعقوبي : ٢ / ٤١ ، والعقد الفريد : ٢ / ٢٦١ ، وأنساب الأشراف : ٥ / ٣٨ ، وشرح النهج : ١ / ٦٧ .

وأهل بيته (ﷺ)، فقد دخل هو وأبوه الإسلام مقهورين موتورين يوم فتح مكة، ودخل في عداد الطلقاء، بعد أن كان قد فقد جدّه وخاله وأخاه في الصراع ضد الإسلام قبل فتح مكّة.

على أنّ طوال هذه الفترة منذ وفاة الرسول (عَلَيْلُ) الى نهاية حكم عثمان الم يعتن النظام الحاكم بالدعوة الإسلامية ونشرها وترسيخها في النفوس، ولم يسع لاجتثاث العقد والأمراض والعادات القبلية، بل كان هم الحاكمين هو الاندفاع في الفتوحات طمعاً في توسعة الدولة وزيادة الأموال. وقد عمل الإمام علي بن أبي طالب (عليه) منذ وفاة الرسول (عَلَيْلُهُ) جاهداً على أن لا تفقد الأُمّة شخصيتها الإسلامية وحاول تقليل انحرافها، فكان يتدخّل ويُعِين الفئة الحاكمة تارةً باللين وأخرى بالشدّة متجنّباً الصدام المباشر معهم، لأجل استرداد حقّه الشرعي في الخلافة، مؤثراً مصلحة الإسلام العامّة على ما سواها من المصالح (۱۰).

لقد فجعت الأمة بمصلحها الكبير \_ يوم استشهد الإمام على (الله وانهارت بين يدي الإمام الحسن بن علي (الله الموعن النفعية الإصلاح ضد الناكثين والقاسطين والمارقين؛ إذ أسرعت القوى النفعية والمنافقة والحاقدة على الإسلام إلى الوقوف في وجه الإمام علي (الله متنكرة لأوامر الله سبحانه ورسوله (على غير مبالية بمصلحة الأمة، بالرغم من تجسيده للزعامة الحقيقية التي تقود إلى منهج الحق والعدل الإلهي، وهم يعلمون بشرعيته التي اكتسبها من الرسالة والرسول (على المولا ماكان يشكل خطراً حقيقياً من شأنه أن يلغي وجودهم من المجتمع الإسلامي، ولهذا كانت حروب: الجمل وصفين ثم النهروان.

<sup>(</sup>١) شرح النهج لابن أبي الحديد: ١ / ٢٤٨.

ورأى الإمام الحسن ( الله البيه الله الله الله الله الله الله الراحة (١٠)، ومواجهة الانحراف، ولكن الجموع آثرت السلامة والركون إلى الراحة (١٠)، فاضطر الإمام الحسن ( الله الله الله الله الصلح والمهادنة مع معاوية وهو المتحصّن القوي في بلاد الشام على شروط وعهود مهمّة، ليضمن سلامة الصفوة الخيرة من الأمّة، وليبني قاعدة جماهيرية أكثر وعياً وأعمق إيماناً برسالتها الإسلامية، كي لا يُمسخ المجتمع المسلم ولا تُمحق الرسالة؛ إذ ليس السيف دائماً هو الفيصل في حالات النزاع، فربما كان للكلمة والمعاهدة أثر أبلغ في مرحلة خطرة، حيث الهدف هو صيانة الرسالة الإسلامية وحفظ الأمّة الإسلامية في كلّ الأحوال، وليتضح دور النفاق والعداء الذي كان يتسم به بنو أميّة وماكان يُضمِرة حكّامهم للإسلام.

ولقد وقف الإمام الحسين ( الله الله عانب أخيه الإمام الحسن ( الله وعايش جميع الأحداث التي مر بها أخوه، وكانا على اتفاق تام في الرأي والموقف، يعاضده في توجيه الأمة وإنقاذها بعد أن رأى كيف أن انحراف السقيفة تكاملت أدواره في هذه المرحلة، وقد سرى هذا الانحراف في جسد الأمة حتى غدت لا تتحفّز لنهضة الإمام الحسن ( الله ولا تستجيب لأوامره .

وأحاط الإمام الحسن(學) بكلّ مادبّره معاوية من المكائد والدسائس، وأصبحت الأكثرية من جيش العراق في قبضة معاوية بن أبي سفيان وطغمته، بعد أنكان يمثّل جيش العراق العمود الفقري لجيش الإمام على (學).

ولم يكن ليخفىٰ علىٰ الإمام الحسين (الله المعركة \_ لوقدر للإمام الحسن أن يدخلها مع معاوية \_ستكون لصالح الأخير، وستنتهى حتماً إمّا بقتل

<sup>(</sup>١) الإرشاد للمفيد : ٨ ـ ٩ .

الحسن والحسين وجميع الهاشمين وخُلَّص شيعتهم، أو ستنتهي بأسرهم، في الوقت الذي تحتاج فيه الأمّة الإسلامية إلى وجود الإمام المعصوم بينها لإنقاذ ما تبقّىٰ وبناء ما تهدّم؛ فإنّ الرسالة الإسلامية خاتمة الرسالات ولابدّ من إتمام ما بناه الرسول (عَلَيْلُ) والإمام عليّ بن أبي طالب ( الله ).

هذا بالاضافة الى أنّ الإمام الحسين (الله الله المعد نظراً وأعمق غوراً في الأمور ومعطياتها من أفذاذ عصره الذين قدّروا للحسن (الله الله المحكيم الذي لم يكن هناك مجال لاختيار موقف سواه، وكان (الله الله أرفع شأناً من أن تخفى عليه المصلحة التي أدركها غيره فيما فعله أخوه حتى يقف منه ذلك الموقف المزعوم.

ولا يشك المعتقدون بإمامة وعصمة الإمامين الحسنين (الله على عدم صحة الروايات التي تحدّثت عن معارضة الإمام الحسين (الله الموقف أخيه الإمام الحسن (الله من الصلح مع معاوية.

فإذا كان الحسنان (المنه إمامين مفترضي الطاعة؛ كان كلّ ما قاما به هو محض التكليف الإلهي، وطبقاً لما أراده الله تعالى لهما، فليس ثمّة مجال لمثل تلك الروايات.

ويشهد على قولنا هذا روايات معتبرة تعارض تلك الروايات غير الصحيحة، منها ما يلى:

<sup>(</sup>١) سيرة الأثنة الاثني عشر: ٢ / ٢٣.

ا ـقال أبو عبد الله الصادق ( عليه الله عنه عنه عنه عنه الله طاعتنا، وأنتم تأتمون بمن لا يعذر الناس بجهالته (١٠).

٢ ـ سأل رجل أبا الحسن الإمام الرضا(؛ فقال: طاعتك مفترضة؟ فقال: نعم، قال: مثل طاعة على بن أبي طالب(؛ فقال: نعم، قال: مثل طاعة على بن أبي طالب(؛ الله على ال

٤ \_ وعن عظيم أخلاق الحسين (عليه ) واحترامه لأخيه الحسن (عليه ) قال الإمام محمد الباقر (عليه ): ما تكلم الحسين بين يدي الحسن إعظاماً له (٤).

٥\_قال أبو عبد الله (ﷺ): إنّ معاوية كتب الى الحسن بن عليّ صلوات الله عليهما أن أقدم أنت والحسين وأصحاب عليّ، فخرج معهم قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري فسقدموا الشام، فأذن لهام مسعاوية، وأعسد لهام الخطباء ... ثم قال: يا قيس! قم فبايع، فالتفت الى الحسين (ﷺ) ينظر ما يأمره، فقال: يا قيس! إنّه إمامى ( يعنى الحسن (ﷺ) )(٥).

<sup>(</sup>١ و ٢) أصول الكافي: ١ / ١٤٣، باب فرض طاعة الأثنة.

<sup>(</sup>٣) أُصول الكافي : ٦ / ٢٢١ ـ ٢٢٢ باب أنَّ الأثمّة(عَلِمَيُكُمُ ) لم يفعلوا شيئًا ولا يفعلون إلّا بعهد من الله عزّوجلّ وأمرٍ منه لا يتجاوزونه.

<sup>(</sup>٤) حياة الإمام الحسين: ٢ / ٢٥٢.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار : ١٤ / ٦٦.

### احترام الإمام الحسين (عليه) لبنود صلح الإمام الحسن (عليه):

استشهد الإمام الحسن (ﷺ) سنة (٤٩) أو (٥٠) للهجرة، ومات معاوية سنة (٦٠) للهجرة، وفي هذه المدة كانت الإمامة والقيادة للإمام الحسين (ﷺ) ولم تجب عليه طاعة أحد، لكنه (ﷺ) ظلّ ملتزماً ببنود معاهدة الصلح التي عقدها أخوه الإمام الحسن (ﷺ) مع معاوية، فلم يصدر عنه أيّ موقف ينتهك به بنود المعاهدة المذكورة. بل لمّا طالبه بعض الشيعة بالقيام والثورة على معاوية، أوصاهم بالصبر والتقية مشيراً الى التزامه بالمعاهدة، وأنّه سيكون في حِلِّ من المعاهدة بموت معاوية.

## رسالة جعدة بن هبيرة إلى الإمام الحسين (ﷺ):

كان جعدة بن هبيرة بن أبي وهب من أخلص الناس للإمام الحسين (الله وأكثرهم مودة له، وقد اجتمعت عنده الشيعة وأخذوا يلخون عليه في مراسلة الإمام للقدوم الى مصرهم الكوفة ليعلن الثورة على حكومة معاوية، فدفع جعدة رسالة إلى الإمام الحسين (الله هذا نصها: «أمّا بعد، فإن من قبلنا من شيعتك متطلّعة أنفسهم اليك، لا يعدلون بك أحداً، وقد كانوا عرفوا رأي الحسن أخيك في الحرب، وعرفوك باللين لأوليائك والغلظة على أعدائك والشدّة في أمر الله، فإن كنت تحبّ أن تطلب هذا الأمر فاقدم علينا، فقد وطنا أنفسنا على الموت معك» (١٠).

فأجابه الإمام الحسين (علام) بقوله: «أمّا أخمى فإنّى أرجو أن يكون الله قد

<sup>(</sup>١) حياة الإمام الحسين (طليل ): ٢ / ٢٢١ ـ ٢٣٠.

وفّقه وسدّده، وأمّا أنا فليس رأيي اليوم ذاك، فالصقوا رحمكم الله بالأرض، واكمنوا في البيوت، واحترسوا من الظنّة ما دام معاوية حيّاً، فإن يُحدث الله به حدثاً وأنا حيّ كتبت اليكم برأيي، والسلام».

يتبيّن ممّا تقدّم أنّ الإمام الحسين ( الله الله الطلاقاً من مسؤوليته الشرعية - اتبع أخاه الإمام الحسن ( الله في مسألة الصلح مع معاوية ، وقد قبله والتزم به طيلة حكم معاوية ، بل إنّ عشرات الشواهد تؤكّد أنّهما كانا منسجمين في تفكير هما ونظر تهما إلى الأمور ومعطياتها ومتفقين في كلّ ما جرى وتم التوصل اليه.

وكما نسبوا إلى الإمام الحسين (學) ذلك فقد نسبوا إلى الإمام الحسن (學) أيضاً أنّه كان على خلاف مع أبيه! في كثير من مواقفه السياسية قبيل خلافته وخلالها. ومن الواضح أنّ الهدف من أمثال هذه المزاعم هو زرع الشكّ في نفوس الأُمّة بالنسبة للموقع الريادي للإمامين الشرعيين الحسن والحسين (學) بغية ايجاد الفرقة والاختلاف كي يبتعد الناس عنهما.

## استشهاد الإمام الحسن(變):

أقام الإمام الحسن ( الله الكوفة أيّاماً بعد أن صالح معاوية ، ثم عاد مع أخيه الإمام الحسين ( الله ) وجميع أهل بيته الى المدينة ، فأقام بها كاظماً غيظه لازماً منزله منتظراً لأمر ربّه جلّ اسمه (١١) . وكما ذكرنا فإنّ الإمام الحسين ( الله ) رفض التحرّك ضد معاوية ما دام حيّاً ، التراماً بمعاهدة الصلح التي كان قد عقدها أخوه الحسن ( الله ) معه .

<sup>(</sup>١) الإرشاد: ١٥/٢.

وقد اهتم الإمامان ( المرينة بالعبادة و ترسيخ العقيدة الإسلامية في نفوس الناس و توضيح الأحكام الإسلامية للناس وإرشادهم و هدايتهم والعمل من أجل تربية جيل واع يتحمّل مسؤوليته تجاه الظلم والفساد والانحراف الحاصل في مسيرة الأمّة. وفي هذه السنوات العشر كما دونته جملة من مصادر التاريخ الإسلامي ـ قد حدثت عدّة مناوشات كلامية من جانب الإمامين الحسن والحسين ( المرية النسبة لتصرفات معاوية وجملة من عناصر بلاطه .



# المين المسول ا

الفصل الأول.

عصر الإمام الحسين (ﷺ)

الفصل الثاني .

مواقف الإمام (ﷺ) وإنجازاته

الفصل الثالث .

نتائج الثورة الحسينيــة

الفصل الرابع .

من تراث الإمام الحسين (ﷺ)

# الفيضُّلُ ألْأَوَّلُ

## عصر الإمام الحسين(ﷺ)

## البحث الأوّل: حكومة معاوية ودورها في تشويه الإسلام:

أمسك معاوية والطغمة الفاسدة من بني أميّة بزمام الحكم، وأكملوا بذلك الانحراف الذي حصل من السقيفة، حيث حوّل معاوية الخلافة إلى ملك عضوض مستبدّ، حين صرّح بعدائه للأمة الإسلامية واعترف بعدم رضى الأمّة به حاكماً بقوله: والله ما وليتها \_أي الخلافة \_ بمحبّة علمتها منكم ولا مسرة بولايتي ولكن جالدتكم بسيفي (١).

ولكنّ معاوية والتيار الذي تـزعّمه واجـه عـقبةً كـؤوداً، هـي تـطبيق الإمام عليّ ( إلله ) لأحكام الشريعة الإسلامية بصورتها الصحيحة. مضافاً إلى أنّه لم يترك الأمّة حتى عمّق العقيدة في النفوس، فأحبّته الجماهير ـ وخـصوصاً اهل العراق ـ وكان في ذلك حريصاً على الرسالة والأمّـة الإسلامية ومفنّداً مزاعم أرباب السقيفة حين عبر أبو بكر عن عجزه واعتذر عن كثرة أخطائه بقوله: فإنى قد وُلّيت عليكم ولست بخيركم (٢٠). فإنّ هذا الاعتذار قد يفهم منه

<sup>(</sup>١) تأريخ الخلفاء : ٧١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

ولكن معاوية شرع في تشويه هذه القيم الإسلامية ومحاربة القوى المتعاطفة مع أهل البيت ( الميث وهدم كلّ ما بناه الإمام علي ( الله الأمة الإسلامية من قيم فتفقد إرادتها ويموت ضميرها لئلّا تكون قادرة على مواجهة أهواء الحكّام المخالفة للدين الحنيف . لقد أعلن معاوية ـ منذ أوّل خطوة \_ أنّ هدفه الأساس هو استلام زمام الحكم حتّى لو أريقت من أجله دماء المسلمين المحرّمة بكلمته المعروفة: والله ما قاتلتكم لتصلّوا ولا لتصوموا ولا لتحجّوا ولا لتزكّوا، وإنّما قاتلتكم لأتأمّر عليكم (١).

### منهج معاوية لمحاربة الإسلام:

ولابد لنا من دراسة موجزة للمخططات الشيطانية التي تبنّاها معاوية وما رافقها من الأحداث الجسام، فإنّها من أهم الأسباب في ثورة الإمام الحسين ( الله عليه ).

لقد رأى الامام (ﷺ) ما وصل اليه حال المسلمين من التردي عقائدياً وأخلاقياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً.

وكان كل هذا التردي من جرّاء السياسات التي أبعدت الأُمّة عن مسار الإسلام الأصيل من خلال ممارسات معاوية التي بلغت ذروتها في فرض يزيد بالقوة خليفةً على المسلمين، فهبّ ـ سلام الله عليه ـ بعد هلاك معاوية الى

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة : ١٦/٤.

تفجير ثورته الكبرى التي أدّت الى إيقاظ النفوس وتحريك إرادة الأُمّة.

واليك بعض معالم سياسات الجاهلية الأُموية التي تصدّى لتنفيذها معاوية:

#### ١\_سياسته الاقتصادية:

لم تكن لمعاوية أيّة سياسة اقتصادية في المال حسب المعنى المتداول لهذه الكلمة، وإنّما كان تصرّفه في جباية الأموال وإنفاقها خاضعاً لرغباته وأهوائه، فهويهب الثراء العريض للمؤيدين له ويحرم معارضيه من العطاء، ويأخذ الأموال ويفرض الضرائب بغير حقّ، وقد شاع في عصر معاوية الفقر والحرمان عندالأكثرية الساحقة من المسلمين، فيما تراكمت الثروات عند فئة قليلة راحت تتحكّم في مصير المسلمين وشؤونهم، وهذه بعض الخطوط الرئيسة في سياسته الاقتصادية:

### أ ـ الحرمان الاقتصادي:

أشاع معاوية الحرمان الاقتصادي في الأقطار التي كانت تـضم الجبهة المعارضة له، مثل:

### الله يشرب:

لم ينفق معاوية على أهل يثرب أي شيء من المال، لأنّ فيهم كثيراً من الشخصيات المعارضة للأسرة الأموية والطامعة في الحكم، يقول المؤرخون: إن معاوية أجبرهم على بيع أملاكهم فاشتراها بأبخس الأثمان، وقد أرسل قيماً على أملاكه لتحصيل وارداتها فمنعوه عنها، وقابلوا حاكمهم عثمان بن محمد وقالوا له: إنّ هذه الأموال لنا كلها، وإنّ معاوية آثر علينا في عطائنا، ولم يعطنا

درهماً حتى مضّنا الزمان ونالتنا المجاعة، فاشتراها بجزء من مائة من ثمنها، فرد عليهم حاكم المدينة بأقسى القول وأمّره(١).

وقد نصب معاوية على الحجاز مروان بن الحكم تارةً وسعيد بن العاص مرة أخرى، وكان يعزل الأول ويولّي الثاني، وقد جهدا معاً في إذلال أهل المدينة وإفقارهم.

#### العراق:

فرض معاوية على أهل العراق عقوبات اقتصادية بصفته المركز الرئيسي للمعارضة، وكان واليه المغيرة بن شعبة يحبس العطاء والأرزاق عن أهل الكوفة، وقد سار الحكّام الأمويون بعد معاوية على هذا النهج في اضطهاد أهل العراق وحرمانهم (٢)، باعتبارهم الثقل الأكبر في الخطّ الواعي الذي وقف مع أمير المؤمنين (عليه ).

#### ب ـ استخدام المال لتثبيت ملكه:

استخدم معاوية بيت المال لتثبيت ملكه وسلطانه، واتّخذ المال سلاحاً يمكّنه من التسلّط على الأمّة، فقد كان من عناصر سياسة الأمويين استخدام المال سلاحاً للإرهاب وأداةً للتقريب، فحرم منه فئةً من الناس، وأغدق أضعافاً مضاعفة لطائفة أخرى ثمناً لضمائرهم وضماناً لصمتهم (٣).

ووهب معاوية خراج مصر لعمرو بن العاص، وجعله طعمة له مادام

<sup>(</sup>١) حياة الإمام الحسين (علي ): ٢ / ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) حياة الإمام الحسين(عُليُّةِ): ٢ / ١٢٥، وراجع العقد الفريد: ٤ / ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٢ / ١٢٧، نقلاً عن اتجاهات الشعر العربي: ٢٧، د. محمد مصطفىٰ.

### ج ـ شراء الذمم:

فتح معاوية باباً جديداً في سياسته الاقتصادية وهي شراء الذمم، فقد أعلن عن ذلك بكل دناءة قائلاً: والله لأستميلن بالأموال ثقات علي، ولأقسمن فيهم الأموال حتى تغلب دنياى آخرته (٢).

كما روي أنّه وفد عليه جماعة من أشراف العرب فأعطى كلّ واحد منهم مائة ألف درهم، وأعطى الحتات عمّ الفرزدق سبعين ألفاً، فلمّا علم الحتات بذلك رجع مغضباً الى معاوية، فقال له بلا خجل ولاحياء: إنّي اشتريت من القوم دينهم، ووكلتك الى دينك.

فقال الحتات: اشتر منّي ديني. فأمرله بإتمام الجائزة (٣).

#### د ـ ضريبة النيروز:

فرض معاوية على المسلمين ضريبة النيروز في بدعة سنها من غير دليل في الشريعة الاسلامية، ليسد بها نفقاته، وبالغ في إرهاق الناس واضطهادهم على أدائها، وقد بلغت فيما يقول المؤرخون: عشرة ملايين درهم، وهي من الضرائب التي يألفها المسلمون، وقد اتّخذها الحكّام من بعده سنةً فأرغموا المسلمين على أدائها (٤).

<sup>(</sup>١) حياة الإمام الحسين (علي ): ٢ / ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) راجم وقعة صفّين لنصر بن مزاحم : ٤٩٥، وشرح نهج البلاغة : ٢ / ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٣) حياة الإمام الحسين (عليُّلا): ٢ / ١٢٨ ـ ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق : ٢ / ١٣١ ، وراجع : الحياة الفكرية في الاسلام : ٤٢ .

### ٢\_سياسة التفرقة:

بنى معاوية سياسته على تفريق كلمة المسلمين، إيماناً منه بأنّ الحكم لا يستقر له إلّا بإشاعة العداء بين أبناء الأمّة الإسلامية، «وكانت لمعاوية حيلته التي كرّرها وأتقنها وبرع فيها، واستخدمها مع خصومه في الدولة من المسلمين وغير المسلمين، وكان قوام تلك الحيلة، العمل الدائب على التفرقة والتخذيل بين خصومه بإلقاء الشبهات بينهم وإثارة الإحن فيهم، ومنهم من كان من أهل بيته وذوي قرباه...كان لا يطيق أن يرى رجلين ذوي خطر على وفاق، وكان التنافس الفطري بين ذوي الأخطار ممّا يعينه على الإيقاع بهم»(١).

## أ ـ اضطهاد الموالى:

بالغ معاوية في اضطهاد الموالي وإذلالهم، وقد رام أن يبيدهم إبادةً شاملةً. يقول المؤرخون: إنّه دعا الأحنف بن قيس وسمرة بن جندب وقال لهما: إنّي رأيت هذه الحمراء قد كثرت، وأراها قد قطعت على السلف، وكأنّي أنظر الى وثبة منهم على العرب والسلطان، فقد رأيت أن أقتل شطراً منهم، وأدع شطراً لإقامة السوق وعمارة الطريق (٢).

### ب ـ العصبية القبلية:

أحيى معاوية العصبيات القبلية، وقد ظهرت في الشعر العربي صور مريعة ومؤلمة من ألوان الصراع الذي كانت السلطة الأموية تختلقه لإشغال الناس عن التدخل في الشؤون السياسية، وقال المؤرّخون:

<sup>(</sup>١) حياة الإمام الحسين (طﷺ): ٢ / ١٣٥، عن العقّاد في كتابه «معاوية في الميزان»: ٦٤.

<sup>(</sup>٢) ألعقد الفريد: ٢ / ٢٦٠.

إنّ معاوية عمد الى إثارة الأحقاد القديمة بين الأوس والخزرج محاولاً بذلك التقليل من أهميتهم، وإسقاط مكانتهم أمام العالم العربي والإسلامي، كما تعصّب لليمنيين على المضريين، وأشعل نار الفتنة فيما بينهم حتى لا تتّحد لهم كلمة تضرّ بمصالح دولته (١).

### ٣ ـ سياسة البطش والجبروت:

ساس معاوية الأُمّة بسياسة البطش والقمع، فاستهان بمقدّراتها وكرامتها، وقد أعلن بعد الصلح أنّه قاتل المسلمين وسفك دماءهم كي يتأمّر عليهم، وقد أدلى بتصريح عبر فيه عن كبريائه وغطرسته فقال: نحن الزمان، من رفعناه ارتفع، ومن وضعناه اتضع (٢).

وسار عمّاله وولاته على هذه الخطّة الغادرة، فقد خاطب عتبة بن أبى سفيان المصريّين بقوله: فوالله لأقطعنّ بطون السياط على ظهوركم.

وجاء في خطابٍ لخالد القسري في أهل مكة : فإنّي والله ما أو تـي لي بأحد يطعن على إمامه (يعني معاوية) إلّا صلبته في الحرم (٣).

## ٤\_الخلاعة والمجون والاستخفاف بالقيم الدينية:

غُـرف معاوية بالخلاعة والمعون، يقول ابن أبي الحديد: كان معاوية أيام عشمان شـديد التهتك موسوماً بكل قبيح، وكان في أيام عمر يستر نفسه قليلاً؛ خوفاً منه إلّا أنّه كان يلبس الحرير والديباج ويشـرب في آنية الذهب والفضة، ويركب البغلات ذوات السروج المحلات بسها ـ أي بالذهب وعليها جلال الديباج والوشى...

<sup>(</sup>١) حياة الإمام الحسين (الله ): ٢ / ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) حياة الإمام الحسين (عليه ): ٢ / ١٣٨ ـ ١٣٩، والعقدالفريد: ٢ / ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني: ٣٨٢/٢٢ طبعة بيروت.

ونقل الناس عنه في كتب السيرة أنّه كان يشرب الخمر في أيام عثمان في الشام (١١).

وثمة روايات عديدة تحدّثت عن أكل معاوية للربا، منها: أنّ معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله (عَلَيْهُ) نهى عن مثل هذا إلّا مِثلاً بمثل، فقال معاوية: ما أرى به بأساً. فقال له أبو الدرداء: من يُعذرُني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله وهو يخبرني عن رأيه! لا أساكنك بأرضٍ أنت بها. ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر له ذلك، فكتب عمر الى معاوية: أن لاتبع ذلك إلّا مثلاً بمثل ووزناً بوزن (٣).

## ٥ \_ إظهار الحقد علىٰ النبيّ (ﷺ) والعداء لأهل بيته(ﷺ):

<sup>(</sup>١) حياة الإمام الحسين (عليُّلا): ٢ / ١٤٥\_ ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد بن حنبل : ٥ / ٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي : ٧/ ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٤) راجع قصة الاستلحاق وأسبابها وآثارها في (حياة الإمام الحسن بن على) : ٢ / ١٧٤\_ ١٩٠

تشمخ رجال بآنافها»(١٠). وسمع المؤذّن يقول: «أشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّداً رسول الله...» واندفع يقول: لله أبوك يا ابن عبد الله، لقد كنت عالى الهمّة، ما رضيت لنفسك إلّا أن يقرن اسمك باسم رب العالمين(٢).

١ ـ تسخير الوعاظ ليحولوا القلوب عن أهل البيت ( علي الله عنه الله البيت ( علي الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه علم عنه

٢ \_ افتعال الأخبار على لسان النبيّ (عَلَيْ اللَّهُ اللحطّ من قيمة أهل البيت (عَلِينًا) وقد استفاد من أبي هريرة الدوسي، وسمرة بن جندب، وعمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، حيث اختلقوا مئات الأحاديث على لسان النبيّ (عَلِينًا اللهُ).

٣ ـ استخدم معاوية معاهد التعليم وأجهزة الكتاتيب لتغذية النَشْء ببغض أهل البيت ( بين وخلق جيل معادٍ لهم.

وتمادى معاوية في عدائه لأمير المؤمنين (الله فأعلن سبه ولعنه في نواديه العامة والخاصة، وأوعز الى جميع عمّاله وولاته أن يذيعوا سبه بين الناس، وسرى سبّ الإمام في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وقد خطب معاوية في أهل الشام فقال لهم: أيّها الناس، إنّ رسول الله (الله الله على قال لي: إنّك ستلي الخلافة من بعدي فاختر الأرض المقدسة \_ يعني الشام \_ فإنّ فيها الأبدال وقد اختر تكم فالعنوا أبا تراب (٣).

<sup>(</sup>١) حياة الإمام الحسين (علي ): ٢ / ١٥١، عن النصائح الكافية: ٩٧.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٠١/١٠.

<sup>(</sup>٣) حياة الإمام الحسين (عُلِيَّلًا) : ٢ / ١٦٠، وشرح نهج البلاغة : ٣ / ٣٦١.

## ٦ ــالعنف مع شيعة أهل البيت(الكِيُّا):

اضطُهدت الشيعة أيام معاوية اضطهاداً رسمياً، ومورس معهم أشدُّ أنواع القمع والقهر. وقد وصف الإمام محمد الباقر ( الله الأرهاب الأموي بقوله ( الله الله ): «وقتلت شيعتنا بكلّ بلدة وقطعت الأيدي والأرجل على الظنّة، وكان من يُذكر بحبنا والانقطاع الينا شجن أو نهب ماله أوهدمت داره »(١).

وعمد معاوية الى إبادة القوى المفكّرة والواعية من الشيعة، وقد ساق أفواجاً منهم الى ساحات الإعدام، من قبيل: حجر بن عدي ورشيد الهجري وعمرو بن الحمق الخزاعي وأوفى بن حصن.

ولم يقتصر معاوية على تنكيله برجال الشيعة، وإنّما تجاوز ظلمه الى نسائهم، فأشاع الذعر والإرهاب في العديد منهنّ مثل: الزرقاء بنت عدي وسودة بنت عمارة وأم الخير البارقية.

وأوعز معاوية الى جميع عماله بهدم دور الشيعة ومحو أسمائهم من الديوان وقطع عطائهم ورزقهم، كذلك عهد الى عماله بعدم قبول شهادتهم في القضاء وغيره مبالغة في إذلالهم وتحقيرهم.

إنّ انحرافات معاوية وجرائمه لا يمكن استيعابها في هذه الإشارات السريعة، وهي تتطلّب كتاباً خاصاً بها لكثرتها وسعتها، ولقد كنّا نرمي في الدرجة الأولىٰ من هذه الإشارات إلى التمهيد للتطرّق إلى ذِكر جريمته الكبرىٰ التي أدّت بالإمام الحسين ( إلى إعلان ثورته، هذه الجريمة التي تمثّلت في فرض ابنه يزيد الفاسق وليّاً للعهد.

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة: ٣/ ١٥، والطبقات الكبرى: ٥/ ١٥.

## ٧ \_ فرض البيعة بالقوّة ليزيد الفاجر:

لقدكانت الخلافة أيام أبي بكر وعمر وعشمان ذات مسحة إسلامية وكانوا يحكمون تحت شعار خلافة الرسول (ﷺ).

على أنّ معاوية حينما بدأ بالسيطرة على زمام السلطة فإنه \_رغم الخداع والتضليل الذي عرفنا شيئاً عنه \_لم يجترئ على تحدّي الرسول (ﷺ) ورسالته بشكل علني وصريح في بداية حكمه؛ إذكان يستغل المظاهر الإسلامية لإحكام القبضة ولتحقيق مزيد من السيطرة على رقاب أبناء الأمّة الإسلامية. ومن هنا وصف معاوية بالدهاء والذكاء المفرط؛ لأنه كان يُلبس باطله لباساً إسلامياً.

ولكن تحميله ليزيد الفاجر المعلن بفسقه على الأُمّة جاء هتكاً صريحاً للقيم الإسلامية واستهتاراً واضحاً لعرف المسلمين ؛ وذلك لما عرفه المسلمون جميعاً من أنّ الخلافة الإسلامية ليست حكماً قيصرياً ولاكسروياً لينتقل بالوراثة ، ولا يستحق هذا المنصب إلّا العالم بالكتاب والسنّة ، العامل بهما والقادر على تحقيق أهداف الرسالة الاسلامية و تطبيق أحكامها .

هذا مضافاً إلى أنّ فرض البيعة ليزيد على المسلمين كان جريمة كبرى ذات أبعاد اجتماعية وسياسية خطيرة تنتهي بتصفية الاسلام ومحوه من على وجه الأرض، لولا ثورة الإمام الحسين ( ولله الرسول الأعظم ( والدمار . الدين جدّه من الضياع والدمار .

ولأجل الوقوف على عظمة هذه الجريمة؛ لابد أن نعرف أوّلاً من هو يزيد؟ وما هو السبب الذي جعله غير صالح للخلافة؟ ولماذا يكون فرض بيعته عدواناً صريحاً على الاسلام وارتداداً عنه وعودة الى الجاهلية التي ناهضها الاسلام؟

## البحث الثاني: من هو يزيد بن معاوية ؟

قبل الحديث عن تولّي يزيد للحكم وموقف الإمام الحسين ( الله الله عن عن عن عن عن عن عن عن عن الله الله عن الإسلام والمسلمين ؟ وما هو رأي الإسلام في البيت الأموي بصورة عامة ؟

لا يشك أحد من الباحثين والمؤرّخين في أنّ الأمويّين كانوا من ألد أعداء الإسلام وأنكد خصومه منذ أن برغ فجره وحتى آخر مرحلة من مراحل حكمهم. وأنهم لم يدخلوا فيه إلاّ بعد أن استنفدوا جميع إمكاناتهم في محاربته حتى باؤوا بالفشل. ولمّا دخلوا فيه مرغمين أخذوا يخطّطون لتشويه معالمه وإعادة مظاهر الجاهلية بكلّ أشكالها بأسلوب جديد وتحت ستار الإسلام.

وكان معاوية يرتعش جزعاً ويضجر عندماكان يسمع النداء باسم النبي محمد بن عبد الله (عَلَيْنَ ) ويشعر بانطلاق هذا الاسم المبارك في أجواء العالم الإسلامي من أعلى المآذن في كل يوم.

وهكذاكان غيره من حكّام ذلك البيت الذين حكموا باسم الإسلام وهم يعملون على تقويضه وإبرازه على غير واقعه وتشويه قوانينه وتشريعاته ومُثله.

ويزيد بن معاوية الذي وقف الإمام الحسين (الله) منه ذلك الموقف الخالد كان كما يصفه المؤرّخون والمحدّثون مستهتراً الى حدّ الإسراف في الاستهتار، وممعناً في الفحشاء والمنكرات الى حدّ الغلق في ذلك(١).

<sup>(</sup>١) سيرة الأثمة الاثني عشر: ٢ / ٤١.

## ولادة يزيد ونشأته وصفاته:

ولد يزيد سنة (٢٥ أو ٢٦ ه) (١) وأمّه ميسون بنت بجدل الكلبية، وقد ذكر المؤرّخون: أنّ ميسون بنت بجدل الكلبية أمكنت عبد أبيها من نفسها، فحملت بيزيد \_ لعنه الله \_ والى هذا أشار النسّابة الكلبي بقوله:

فإن يكن الزمان أتى علينا بقتل الترك والموت الوحي فإن يكن الزمان أتى علينا بأرض الطف أولادَ النبي

أراد بالدعيّ عبيد الله بن زياد لعنه الله... ومراده بعبد كلب يـزيد بـن معاوية، لأنّه من عبد بجدل الكلبي (٢).

وفيما يتصل بصفاته الجسمية فقد وصفه ابن كثير \_في بدايته \_بأنه كان كثير اللحم عظيم الجسم وكثير الشعر مجدوراً (٢).

أمّا صفاته النفسية فقد ورث صفات الغدر والنفاق والطيش والاستهتار من سلفه، حتّى قال المؤرّخون: وكان يزيد قاسياً غدّاراً كأبيه، (إنكان من معاوية طبعاً) ولكنّه ليس داهية مثله، كانت تنقصه القدرة على تغليف تصرّفاته القاسية بستار من اللباقة الدبلوماسية الناعمة، وكانت طبيعته المنحلة وخُلقه المنحط لا تتسرّب اليها شفقة ولا عدل. كان يقتل ويعذّب نشواناً للمتعة واللّذة التي يشعر بها، وهو ينظر الى آلام الآخرين، وكان بؤرة لأبشع الرذائل، وها هم ندماؤه من الجنسين خير شاهد على ذلك، لقد كانوا من حثالة المجتمع (٤).

<sup>(</sup>١) حياة الإمام الحسين (علي ): ٢ / ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار : ٤٤ / ٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) سيرة الأثمة الاثني عشر : ٢ / ٤٢.

<sup>(</sup>٤) حياة الإمام الحسين: ٢ / ١٨١ ـ ١٨٢.

وقد نشأ يزيد عند أخواله في البادية من بني كلاب الذين كانوا يعتنقون المسيحية قبل الاسلام، وكان مرسل العنان مع شبابهم الماجنين فتأثّر بسلوكهم الى حدٍ بعيدٍ، فكان يشرب معهم الخمر و يلعب معهم بالكلاب.

### ولع يزيد بالصيد :

ومن مظاهر صفات يزيد ولعه بالصيد، فكان يقضي أغلب أوقاته فيه، قال المؤرّخون :كان يزيد بن معاوية كلفاً بالصيد لاهياً به، وكان يُلبِسُ كلابَ الصيد الأساورَ من الذهب والجلال المنسوجة منه، ويهب لكلّ كلب عبداً يخدمه (۱).

### شغفه بالقرود :

وكان يزيد \_ فيما أجمع عليه المؤرّخون \_ ولعاً بالقرود، وكان له قرد يجعله بين يديه ويكنّيه بأبي قيس، ويسقيه فضل كأسه، ويقول: هذا شيخ من بني اسرائيل أصابته خطيئة فمسخ، وكان يحمله على أتان وحشية ويرسله مع الخيل في حلبة السباق، فحمله يوماً فسبق الخيل فسرّ بذلك وجعل يقول:

تمسّك أبا قيس بفضل زمامها فليس عليها إن سقطتَ ضمانُ فقد سبقتَ خيل الجماعة كلّها وخيل أمير المؤمنين أتانُ

وأرسله مرّةً في حلبة السباق فطرحته الريح فمات فحزن عليه حزناً شديداً، وأمر بتكفينه ودفنه كما أمر أهل الشام أن يعزّوه بمصابه الأليم، وأنشأ راثياً له:

كم من كرام وقوم ذوو محافظة جاؤا لنا ليعزوا في أبي قيس

<sup>(</sup>١) راجع الفخري لابن الطقطقى: ٤٥، وتاريخ اليعقوبي: ٢٣٠/٢، وتاريخ الطبري: ٣٦٨/٤، والبداية والنهاية: ٨/٣٦ ـ ٢٣٩

شيخ العشيرة أمضاها وأجملها على الرؤوس وفي الأعناق والريس لا يُسبعد الله قبراً أنت ساكنه فيه جمال وفيه لحية التيس<sup>(۱)</sup> وذاع بين الناس هيامه وشغفه بالقرود حتى لقبوه بها، ويقول رجل من تنوخ هاجياً له:

يزيد صديق القرد مل جوارنا فيحن الى أرض القرود يريد فيتباً لمن أمسى علينا خليفة صحابته الأدنون منه قرود(٢)

#### إدمانه على الخمر:

والظاهرة البارزة من صفات يزيد إدمانه على الخمر حتى أسرف في ذلك الى حدٍ كبير، فلم يُر في وقت إلّا وهو ثمل لا يعي من فرط السكر، ومن شعره في الخمر:

أقول لصحب ضمّت الخمر شملهم وداعي صبابات الهوى يترنّم خدوا بنصيبٍ من نعيمٍ ولذّةٍ فكلّ وإن طال المدى يتصرّم (٣)

وينقل المؤرّخون عن عبد الله بن حنظلة الذي خرج على يزيد بعد أن اصطحب وفداً من أهل المدينة الى الشام في أعقاب استشهاد الإمام الحسين ( الله الله وصفه ليزيد بقوله: والله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء، إنّه رجل ينكح الأمهات والبنات والأخوات، ويشرب الخمر ويدع الصلاة، والله لو لم يكن معي أحد من الناس لأبليت لله للاءً حسناً (٤).

<sup>(</sup>١) حياة الإمام الحسين ( للنَّالِهِ ): ٢ / ١٨٢ ، نقلاً عن جواهر المطالب: ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف: ٢/٢.

<sup>(</sup>٣) حياة الإمام الحسين: ٢ / ١٨٣، نقلاً عن تأريخ المظفري.

<sup>(</sup>٤) تأريخ ابن عساكر : ٧ / ٣٧٢، وتأريخ الخلفاء للسيوطي : ٨١.

وقال أعضاء الوفد: قدمنا من عند رجلٍ ليس له دين، يشرب الخمر ويعزف بالطنابير ويلعب بالكلاب<sup>(١)</sup>.

ونقل عن المنذر بن الزبير قوله في وصفه: والله إنّه ليشرب الخمر، والله إنّه ليسكر حتى يدع الصلاة (٢).

ووصفه أبو عمر بن حفص بقوله: والله رأيت يزيد بن معاوية يترك الصلاة مسكراً...<sup>(٣)</sup>

ويتبدّيٰ الكفر في وصفه للخمر في الأبيات الآتية :

شميسة كرم برجها قعردنّها ومشرقها الساقي ومغربها فمي اذا أنزلت من دنّها في زجاجة حكت نفراً بين الحطيم وزمزم فإن حَرُمَتْ يوماً علىٰ دين أحمد فخذها علىٰ دين المسيح ابن مريم فإن حَرُمَتْ يوماً علىٰ دين أحمد

وعنه قال المسعودي: وكان يزيد صاحب طربٍ وجوارح وكلاب وقرود وفهود ومنادمة على الشراب، وجلس ذات يوم على شرابه وعن يمينه ابن زياد وذلك بعد قتل الحسين، فأقبل على ساقيه فقال:

إسقني شربةً تُروي مُشاشي ثم مِلْ فاسقِ مثلها ابن زيادِ صاحب السرّ والأمانة عندي ولتسديد منغنمي وجهادي

ثم أمر المغنين فغنوا، وغلب على أصحاب يزيد وعماله ما كان يفعله من الفسوق، وفي أيامه ظهر الغناء بمكة والمدينة، واستعملت الملاهي وأظهر الناس شرب الشراب(٥).

<sup>(</sup>١) تأريخ ابن عساكر : ٧/ ٣٧٢، وتأريخ الخلفاء للسيوطي : ٨١.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية : ٨/ ٢١٦ ، الكامل لابن الأثير : ٤ / ٤٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) تتمة المنتهىٰ : ٤٣ .

<sup>(</sup>٥) مروج الذهب : ٢ / ٩٤.

ويؤكّد في مكان آخر: وكان يسمّىٰ يزيد السكران الخمّير(١).

وكان ليزيد جماعة من الندماء الخليعين والماجنين يقضي معهم لياليه الحمراء بين الشراب والغناء «وفي طليعة ندمائه الأخطل الشاعر المسيحي الخليع، فكانا يشربان ويسمعان الغناء، وإذا أراد السفر صحبه معه، ولمّا هلك يزيد وآل أمر الخلافة الى عبد الملك بن مروان قرّبه، فكان يدخل عليه بغير استئذان، وعليه جبّة خرّ، وفي عنقه سلسلة ذهب، والخمر يقطر من لحيته»(٢).

إن مطالعة الحياة الماجنة ليزيد في حياة أبيه تكفي لفهم دليل امتناع عامة الصحابة والتابعين من الرضوخ لبيعة يزيد بالخلافة.

إنّ نوايا يزيد ونزعاته المنحرفة قد تجلّت بشكل واضح خلال فترة حكمه القصيرة، حتى أنّه لم يبال بإظهار ماكان يضمره من حقد للرسول (ﷺ) وماكان ينطوي عليه من إلحاد برسالته (ﷺ) بعد أن دنّس يديه بقتل سبط الرسول وريحانته أبي عبدالله الحسين (ﷺ) وهو متسلّط بالقهر على رقاب المسلمين باسم الرسول الأعظم (ﷺ).

### الحاد يزيد وحقده على رسول الله(عَيَّالُ):

لقد أترعت نفس يزيد بالحقد على الرسول (عَيَّالُيُّ) والبغض له، لأنه وتره بأسرته يوم بدر، ولمّا أباد العترة الطاهرة جلس على أريكة الملك جذلان مسروراً، فقد استوفى ثأره من النبيّ (عَلَيُّ ) وتمنّى حضور أشياخه ليروا كيف أخذ بثأرهم، وجعل يترنّم بأبيات عبدالله بن الزبعرى:

ليت أشياخي ببدرٍ شهدوا جزع الخنزرج من وقع الأسلْ

<sup>(</sup>١) مروج الذهب: ٢/ ٩٤.

<sup>(</sup>٢) الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني : ٧/ ١٧٠.

لأهلوا واستهلوا فرحاً ثم قالوا يا يريد لا تشلْ قد قتلنا القرم من أشياخهم وعلاناه ببدر فاعتدلْ لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نرلْ لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ماكان فعلْ (١)

بل إنّ يزيداً جاهر بإلحاده وكفره عندما تحرّك عبدالله بن الزبير ضدّه في مكة، فقد وجّه جيشاً لإجهاض تحرّك ابن الزبير وزوّده برسالة اليه، ورد فيها البيت الآتى:

ادع إلَّهك في السماء فإنّني أدعو عليك رجال عك وأشعرا(٢)

### جرائم حکم یزید:

ذكر المؤرّخون أنّ يزيد ارتكب خلال فترة حكمه القصيرة التي لم تتجاوز ثلاث سنين ونصف، ثلاث جرائم مروّعة لم يشهد لها التأريخ نظيراً، بحيث لم تسوّد تأريخ الأُمويّين الى الأبد فحسب؛ وإنّما شوّهت تأريخ العالم الإسلامي كذلك، ومن هذه الجرائم:

ا ـ انتهاك حرمة أهل بيت الوحي بقتل الإمام الحسين السبط(機) ومن معه من أسرته وأصحابه وسبي نسائه وأطفاله وعرضهم على الجماهير من بلد الى بلد سنة (٦١ه) وهم ذرية رسول الله(歌) وملايين المسلمين تقدّسهم و تذكر فيهم الرسول(歌) وكلّ ما في الإسلام من حقّ وخير.

٢ \_ إقدامه بعد ملحمة عاشوراء على انتهاك حرمة مدينة الرسول(ﷺ) وقتل أهلها وإباحة أعراضهم لجيش الشام، لأنهم استعظموا قتل الإمام

<sup>(</sup>١) حياة الإمام الحسين (طل؛ ): ٢ / ١٨٧، نقلاً عن البداية والنهاية : ٨ / ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب: ٢/ ٩٥.

الحسين (علله) وأنكروه عليه.

٣- إقدامه على حصار مكة و تدمير الكعبة و قتل آلاف الأبرياء في الحرم الذي جعله الله حراماً وآمناً.

### السرّ الكامن وراء نزعات يزيد الشرّيرة:

رجّح بعض المؤرّخين أنّ بعض نساطرة النصارى تولّى تربية يـزيد وتعليمه، فنشأ نشأةً سيّئة ممزوجةً بخشونة البادية وجفاء الطبع، وقالوا: إنّه كان من آثار تربيته المسيحية أنّه كان يقرّب المسيحيين ويكثر منهم في بطانته الخاصة، وبلغ من اطمئنانه إليهم أن عهد بتربية ولده الى مسيحي، كما اتّفق على ذلك المؤرّخون(١).

ولا يمكن أن تعلّل هذه الصلة الوثيقة وتعلّقه الشديد بالأخطل وغيره إلّا بتربيته ذات الصبغة المسيحية. هكذا حاول بعض المؤرّخين والكتّاب أن يعلّل استهتار يزيد بالإسلام ومقدّساته وحرماته.

وهذا التعليل يمكن أن يكون له مايسوّغه لوكانت لحياة البادية وللتربية المسيحية تلك الصبغة الشاذّة التي برزت في سلوك يزيد من مطلع شبابه إلى أن أصبح وليّاً لعهد أبيه وحاكماً من بعده.

في حين أن العرب في حاضرتهم وباديتهم كانت لهم عادات وأعراف كريمة قد أقرها الإسلام كالوفاء وحسن الجوار والكرم والنجدة وصون الأعراض وغير ذلك ممّا تحدّث به التأريخ عنهم، ولم يعرف عن يزيد شيء من ذلك، كما وأنّ التأريخ لم يحدّث عنهم بأنّهم استحلّوا نكاح الأخوات والعمّات كما حدّث التأريخ عنه. والذين ولدوا في البادية على النصرانية طيلة

<sup>(</sup>١) سيرة الأثمّة الاثني عشر: ٢ / ٤٢ وراجع أيضاً: حياة الإمام الحسين(طل ال ١٨٠ / ١٨٠. عن المناقب: ٧١ للقاضي نعمان المصري، وسمو المعنى في سمو الذات: ٥٩ العلائلي.

حياتهم قبل الفتح الإسلامي وعاشوا في ظلّ أعرافها وعاداتها حينما دخلوا في الإسلام تغلّبوا على كلّ ما اعتادوه وألفوه عن الآباء والأجداد.

فلابد إذن من القول بأنّ لذلك الانحراف الشديد والوبيء في شخصية يزيد وسلوكه سبباً وراء التربية والحضانة المسيحية.

الى هنا نكون قد وقفنا على صورة واضحة عن واقع شخصية يريد المنحرفة عن خطّ الاسلام انحرافاً لا يسوغ لأيّ مسلم الانقياد لها والسكوت عليها ما دام الاسلام يمنع الإباحية والفسق ويدعو الى العدل والتقوى، ويحاول تحقيق مجتمع عامر بالتقوى، ويريد للمسلمين قيادة تحرص على تحقيق أهداف الإسلام المُثلى.

ومن هنا كان علينا أن نطالع بدقة كل مواقف الإمام الحسين ( الله العتباره القائد الرسالي الحريص على مصالح الرسالة والأمة الاسلامية وندرس تخطيطه الرسالي للوقوف أمام الانحراف الهائل الذي كان يمتذ بسرعة في أعماق المجتمع الاسلامي آنذاك.

# الفيضُلُ أَلثَّانِيَ

# مواقف الامام الدسين (ﷺ) وإنجازاته

## البحث الأوّل: موقفه (ﷺ) من البيعة ليزيد

#### ١ ـ دعوة انتهازية وخطّة شيطانية :

عندما ارتفعت راية الحق مرفرفة فوق ربوع مكة ومعلنة عن انتصارها؛ دخل أبو سفيان ومعاوية في الإسلام ونار الحقد تستعر في قلبيهما ونزعة الثأر من الرسول (عَلَيْنُ) وأهل بيته (عَلَيْ) تكمن في صدريهما، فتحوّلا من كونهما كافرين الى كونهما مستسلِمَين طليقين من طلقاء الرسول (عَلَيْنُ). ولم يطل العهد حتى حكم عثمان بن عفان فتسرّب ماكان مختبئاً في القلب وظهر على لسان أبي سفيان وهو يخاطب عثمان بقوله: صارت إليك بعد تيم وعديّ فأدرها كالكرة فإنّما هو الملك ولا أدرى ما جنة ولا نار (١).

وخاطب أبو سفيان بني أميّة ثانيةً: يا بني أميّة! تلقّفوها تلقّف الكرة، فو الذي يحلف به أبو سفيان مازلت أرجوها لكم، ولتصيرن إلى صبيانكم ورثة (٢).

وحين أطلّ معاوية من نافذة السقيفة علىٰ كرسيّ الحكم بانت نـتائج

<sup>(</sup>١) الاستيعاب : ٢ / ٦٩٠ .

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب: ١ / ٤٤٠، تأريخ ابن عساكر: ٦ / ٤٠٧.

الانحراف واتضحت خطورته؛ فإنه قد لاحظ، أنّ أبا بكر وعمر وعثمان قد ملكوا قبله ولم تسمح لهم الظروف بإعادة صرح الجاهلية من جديد، ولا زال صوت الحق هادراً كلّ يوم بالتوحيد وبالرسالة لمحمّد بن عبدالله (عَلَيْلُلُهُ)(١).

كما أنّ الانحراف السياسي الذي ولّدته السقيفة وتربّت عليه فئات من الأُمّة استثمره معاوية أيّما استثمار، فقد احتج على الناس بأنّ أبا بكر بويع بدون نص سماوي أو أمر من رسول الله (على وأنّه خالف سيرة رسول الله (على ) وأنّه خالف سيرة رسول الله (على ) إذ جعل عمر خليفة من بعده، وصنع عمر ما لم يصنعه قبله وخالف بذلك الله ورسوله وأبا بكر. ووفق هذا المنطق فإنّ الأُمّة ومصير الرسالة الإسلامية تكون ألعوبة بيد معاوية يسوسها كيف يشاء. من هنا قرر أن يبايع بالخلافة ليزيد (٢) من بعده.

يضاف إلى ذلك أنّ أحداً من الخلفاء الشلاثة لم يـوصِ بـالخلافة لولده من بعده. ونظراً لما كان ينطوي عليه يـزيد مـن ضعف واسـتهتار ومـجون

<sup>(</sup>١) مروج الذهب: ٢ / ٣٤٣، وشرح النهج: ٢ / ٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) الإمامة والسياسة: ١/ ١٨٩.

فقد مضى معاوية بكل جدِّ ليحبك الأمر ويدبره بطريقةٍ يخدع بها الأمّة، بل يقهرها على قبول البيعة ليزيد. من هنا بادر إلى قتل الإمام الحسن السبط ( الله و خيار المؤمنين في خطوة أولى ليرفع بذلك أهم الموانع التي كانت تحول بينه وبين تنفيذ خطته.

على أنّ أصحاب النفوس الرذيلة والمطامع الدنيوية على استعداد تام لبلوغ أتفه المطامع من أيّ طريق كان. فقد روي أنّ المغيرة بن شعبة \_الذي كان والياً من قبل معاوية على الكوفة \_علم بأنّ معاوية ينوي عزله فأسرع إلى نسج خيوط مؤامرة جلبت الويلات على الأمّة الإسلامية وليكون بذلك سمساراً يصافق على ما لا يملك؛ إذ همس في أذن يزيد يمنيه بخلافة أبيه ويزيّن له الأمر ويسهّله. ووجد معاوية أنّ خطّة شيطانية يمكن أن يكون المغيرة عاملاً لتنفيذها(۱)، فسأله مخادعاً: ومن لي بهذا؟ فرد عليه المغيرة: أكفيك أهل الكوفة ويكفيك زياد أهل البصرة، وليس بعد هذين المصرين أحد يخالفك. وهكذا قبض المغيرة على ربح عاجل لصفقة مؤجّلة، ورجع الى الكوفة بكلّ قرة لينفذ الخطّة وهو يقول: لقد وضعت رجل معاوية في غرز بعيد الغاية على أمّة محمّد(۲).

ورفض زياد بن أبيه هذه الخطّة الخبيثة؛ ولعلّه لماكان يلمسه من رذائل في شخصية يزيد بحيث تجعله غير صالح لزعامة الأُمّة. وقد أثارت هذه الخطّة مطامع أطراف أخرى من بني أميّة، فمدّ كل من مروان بن الحكم وسعيد بن عثمان بن عفان عنقه لذلك (٣).

<sup>(</sup>١) الكامل في التأريخ: ٣/ ٢٤٩، وتأريخ اليعقوبي: ٢/ ١٩٥، والإمامة والسياسة: ٢/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التأريخ : ٣ / ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان: ٥ / ٣٨٩، والإمامة والسياسة: ١ / ١٨٢، وتأريخ اليعقوبي: ٢ / ١٩٦٠.

وجمّد معاوية رسمياً وبشكل مؤقّت خطّته لأخذ البيعة ليـزيد ؛ وذلك ليتّخذ إجراءات أخرى تمهّد للإعلان الرسمي وفي الفرصة المناسبة لذلك.

### ٢\_أساليب معاوية لإعلان بيعة يزيد:

لمس معاوية رفض العائلة الأموية المنحرفة لحكم يزيد من بعده، فكيف بصاحب الحقّ الشرعي -الإمام الحسن ( ومن بعده الإمام الحسين ( وعدد من أبناء الصحابة؟!

من هنا مضى جاداً باتخاذ سبل أخرى تتراوح بين مخادعة الأمة وبين قهرها بالقوة على بيعة الخليع يزيد، ومن تلك السبل:

أ ـ استخدام الشعراء لإسباغ فضائل على يزيد ولبيان مقدرته وإشاعة أمره، لكي تخضع الأُمّة لولايته (١)، وأوعز الى ولاته والخطباء في الأمصار لنشر تلك الفضائل المفتعلة.

ب ـ بذل الأموال الطائلة وشراء ذمم المعارضين ممّن كان يقف ضدّ يزيد لا بدافع العقيدة والحرص على الإسلام وإنّما بدوافع شخصية وذاتية (٢).

ج ـ استقدام وفود من وجهاء الأنصار (٣) ومناقشة قضية يـزيد معهم لمعرفة الرافض والمؤيّد منهم، ومعرفة نقاط الضعف لكى ينفذ منها إليهم.

د\_إيقاع الخلاف بين عناصر بني أُميّة الطامعين في الحكم كي يضعف منافستهم ليزيد، فقد عزل عامله على يشرب سعيد بن العاص واستعمل مروان ابن الحكم مكانه، ثم عزل مروان واستعمل سعيداً(٤).

ه اغتيال الشخصيات الإسلامية البارزة والتي كانت تحظي باحترام

<sup>(</sup>١) الأغاني : ٨/ ٧١، وشعراء النصرانية بعد الاسلام : ٢٣٤ : للويس شيخو اليسوعي.

<sup>(</sup>٢ و ٣) الكامل في التأريخ : ٣/ ٢٥٠ ـ

<sup>(</sup>٤) تأريخ الطبري: ٤ / ١٨.

كبير في نفوس الجماهير، فاغتال الإمام الحسن الله وسعد بن أبي وقّاص وعبد الرحمن بن خالد وعبد الرحمن بن أبي بكر (١١).

و \_استخدام سلاح الحرمان الاقتصادي ضدّ بني هاشم للضغط عليهم وإضعاف دورهم، فقد حبس عنهم العطاء سنة كاملة (٢)؛ إذ وقفوا مع الإمام الحسين (الله البيعة ليزيد.

### ٣\_محاولات الإمام الحسين (ﷺ) لإيقاظ الأمّة:

لم يخلد الإمام الحسين (الله الله السكون والخمول حتى عند إقراره الصلح مع معاوية، فقد تحرّك انطلاقاً من مسؤوليته تجاه الشريعة والأمّة الإسلامية وبصفته وريث النبوة بعد أخيه الإمام الحسن (الله الله عراعياً ظروف الأمّة وساعياً إلى المحافظة عليها. وقد عمل الإمام (الله في فترة حكم معاوية على تحصين الأمّة ضدّ الانهيار التام فأعطاها من المقومات المعنوية القدر الكافي، كي تتمكّن من البقاء صامدةً في مواجهة المحن. وإليك جملة من هذه المواقف:

١\_مواجهةُ معاوية وبيعةِ يزيد.

٢ \_ محاولة جمع كلمة الأمة.

٣\_فضح جرائم معاوية.

٤ \_استعادة حقّ مضيّع.

٥ \_ تذكير الأُمّة بمسؤوليّاتها.

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيين : ٢٩، وتأريخ الطبري : ٥ / ٢٥٣، والكامل في التأريخ : ٣/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التأريخ: ٣/ ٢٥٢، والإمامة والسياسة: ١/ ٢٠٠.

### مواجهةٌ معاوية وبيعة يزيد :

أعلن الإمام الحسين ( الله ) رفضه القاطع لبيعة يزيد وكذا زعماء يشرب، فقرر معاوية أن يسافر إلى يشرب ليتولّى بنفسه إقناع المعارضين، فاجتمع بالإمام وعبدالله بن عباس، فأشاد بالنبيّ ( الله ) وأثنى عليه، وعرض بيعة ابنه ومنحه الألقاب الفخمة ودعاهما الى بيعته، فانبرى الإمام ( الله ) فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

«أمّا بعد يا معاوية فلن يؤدّي المادح وإن أطنب في صفة الرسول (عَلَيْهُ) وقد فهمتُ ما لبست به الخلف بعد رسول الله (عَلَيْهُ) من إيجاز الصفة، والتنكّب عن استبلاغ النعت، وهيهات هيهات يا معاوية!! فضح الصبحُ فحمة الدجى، وبهرت الشمسُ أنوار السرج، ولقد فضّلت حتى أفرطت، واستأثرت حتى أجحفت، ومنعت حتى بخلت، وجُرت حتى تجاوزت، ما بذلت لذي حقّ من اسم حقّه من نصيبٍ، حتى أخذ الشيطان حظّه الأوفر ونصيبه الأكمل.

وفهمتُ ما ذكرته عن يزيد من اكتماله، وسياسته لأمّة محمّد (ﷺ)، تريد أن توهم الناس في يزيد كأنك تصفُ محجوباً أو تنعت غائباً، أو تخبر عمّا كان ممّا احتويته بعلم خاص، وقد دلّ يزيد من نفسه على موقع رأيه، فخذ ليزيد فيما أخذ به من استفرائه الكلاب المهارشة عند التحارش، والحمام السبق لأترابهن، والقيان ذوات المعازف، وضروب الملاهى، تجده ناصراً.

ودع عنك ما تحاول، فما أغناك أن تلقى الله بوزر هذا الخلق بأكثر ممّا أنت لاقيه! فوالله ما برحتَ تقدح باطلاً في جورٍ وحنقاً في ظلمٍ حتى ملأتَ الأسقية، وما بينك وبين الموت إلّا غمضة، فتقدم على عمل محفوظ في يوم مشهودٍ، ولات حين مناص، ورأيتك

عرّضت بنا بعد هذا الأمر، ومنعتنا عن آبائنا تراثاً ولعمر الله لقد أورثنا الرسول ( عَلَيْنُ ) ولادة، وجئت لنا بما حججتم به القائم عند موت الرسول ( عَلَيْنُ ) فأذْعنَ للحجّة بذلك ورده الإيمان الى النصف.

فركبتم الأعاليل وفعلتم الأفاعيل، وقلتم كان ويكون حتى أتاك الأمريا معاوية من طريق كان قصدها لغيرك، فهناك فاعتبروا يا أولى الأبصار.

وذكرت قيادة الرجلِ القوم بعهد رسول الله ( عَلَيْ الله و ا

وذهل معاوية من خطاب الإمام (الله الله عليه جميع السبل فقال لابن عباس: ما هذا يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس: لعمرالله إنها لذرية رسول الله (الله الله عباله عباله عباله عباله عباله عباله عباله عباله في الناس مقنعاً حتى يحكم الله بأمره وهو خيرالحاكمين. (١).

وقد اتسم موقف الإمام الحسين(繼) مع معاوية بالشدّة والصرامة، وأخذ يدعو المسلمين علناً الى مقاومة معاوية، ويحذّرهم من سياسته الهدّامة التي تحمل الدمار الى الاسلام.

<sup>(</sup>١) حياة الإمام الحسين: ٢ / ٢١٩ ـ ٢٢٠.

### محاولة جمع كلمة الأمّة والاستجابة لحركة الجماهير:

وأخذت الوفود تترى على الإمام من جميع الأقطار الإسلامية وهي تعجّ بالشكوى وتستغيث به نتيجة الظلم والجور الذي حلّ بها، وتطلب منه القيام بإنقاذها من الاضطهاد، ونقلت العيون في يثرب الى السلطة المحلّية أنباء تجمّع الناس واختلافهم إلى الإمام ( و كان الوالي مروان بن الحكم، ففزع من ذلك وخاف من عواقبه جداً، فرفع مذكّرة الى معاوية جاء فيها : أمّا بعد فقد كثر اختلاف الناس الى الحسين، والله إنّى لأرى لكم منه يوماً عصيباً (١).

واضطرب معاوية من تحرّك الإمام الحسين (الله فكتب اليه رسالة جاء فيها: أمّا بعد، فقد أنهيت إلى عنك أمور، إن كانت حقاً فإنّي لم أظنّها بك رغبة عنها، وإن كانت باطلة فأنت أسعد الناس بمجانبتها، وبحظ نفسك تبدأ، وبعهد الله توفي فلا تحملني على قطيعتك والإساءة إليك، فإنّك متى تنكرني أنكرك، ومتى تكدني أكدك، فاتّق الله يا حسين في شقّ عصا الأمّة، وأن تردّهم في فتنة (٢).

#### فضح جرائم معاوية:

كتب الإمام ( الله عاوية مذكرة خطيرة كانت رداً على رسالته يحمّله فيها مسؤوليات جميع ما وقع في البلاد من سفك الدماء وفقدان الأمن وتعريض الأمّة للأزمات. وتعدّ من أروع الوثائق الرسمية التي حفلت بذكر الأحداث التي صدرت من معاوية، وهذا نصّها: «أمّا بعد، بلغني كتابك تذكر فيه أنّه انتهت اليك عنّى أمور أنت عنها راغب وأنا بغيرها عندك جدير، وأنّ الحسنات لا يهدي لها

<sup>(</sup>١) حياة الإمام الحسين: ٢٢٣/٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٢ / ٢٢٤.

ولا يسدد إليها إلّا الله تعالى. أمّا ما ذكرت أنّه رقى اليك عني فإنّه إنّما رقاه إليك الملاقون المشّاؤون بالنميمة، المفرّقون بين الجمع، وكذب الغاوون، ما أردت لك حرباً ولا عليك خلافاً، وإنّي لأخشى الله في ترك ذلك منك، ومن الإعذار فيه إليك وإلى أوليائك القاسطين حزب الظلمة.

ألستَ القاتل حجر بن عدي أخاكندة وأصحابه المصلّين العابدين الذين كانوا ينكرون الظلم، ويستعظمون البدع، ويأمرون بالمغروف وينهون عن المنكر، ولايخافون في الله لومة لائم؟ قتلتهم ظلماً وعدواناً من بعد ما أعطيتهم الأيمان المغلّظة والمواثيق المؤكّدة، جرأةً على الله واستخفافاً بعهده.

أولست قاتل عمرو بن الحمق الخزاعي صاحب رسول الله (عَيَّالُهُ) العبد الصالح الذي أبلته العبادة فنحل جسمُه واصفر لونُه؟ فقتلته بعد ما أمّنته وأعطيته ما لو فهمته العصم لنزلت من رؤوس الجبال.

أولستَ بمدّعي زياد بن سمية المولود على فراش عبيد ثقيف، فزعمَت أنّه ابن أبيك؟ وقد قال رسول الله (عَلَيْكُ ) «الولدُ للفراش وللعاهر الحجر» فتركت سنة رسول الله (عَلَيْكُ ) تعمّداً، وتبعت هواك بغير هدى من الله، ثم سلّطته على أهل الإسلام يقتلهم ويقطع أيديهم وأرجلهم ويسملُ أعينهم ويصلبهم على جذوع النخل، كأنّك لست من هذه الأمّة وليسوا منك.

أولستَ قاتل الحضرمي الذي كتب فيه اليك زياد أنّه على دين علي كرم الله وجهه، فكتبتَ إليه أن اقتل كلّ من كان على دين عليّ؟ فقتلهم ومثّل بهم بأمرك، ودين عليّ هو دين ابن عمّه (عَلَيْكُ ) الذي أجلسك مجلسك الذي أنت فيه، ولولا ذلك لكان شرفك وشرف آبائك تجشّم الرحلتين رحلة الشتاء ورحلة الصيف.

وقلت فيما قلت: أنظر لنفسك ودينك ولأمّة محمد (عَيَا اللهُ عصا هذه الأُمّة

وأن تردّهم الى فتنةٍ، وإنّي لا أعلم فتنةً أعظم على هذه الأُمّة من ولايتك عليها، ولا أعظم لنفسي ولديني ولاُمّة محمّد (ﷺ) أفضل من أن أجاهرك، فإنْ فعلتُ فإنه قربة الى الله، وإن تركتُه فإنّى استغفر الله لديني واسأله توفيقه لإرشاد أمري.

وقلت فيما قلت: إنّي إن أنكرتك تنكرني، وإن أكدك تكدني، فكدني ما بدا لك، فإنّي أرجو أن لا يضرّني كيدك، وأن لا يكون على أحدٍ أضرّ منه على نفسك، لأنك قد ركبت جهلك وتحرّصت على نقض عهدك، ولعمري ما وفيت بشرطٍ، ولقد نقضت عهدك بقتل هؤلاء النفر الذين قتلتهم بعد الصلح والأيمان والعهود والمواثيق، فقتلتهم من غير أن يكونوا قاتلوا أو قُتلوا، ولم تفعل ذلك بهم إلّا لذكرهم فضلنا وتعظيمهم حقّنا، مخافة أمرٍ لعلّك إن لم تقتلهم مُتّ قبل أن يفعلوا، أو ماتوا قبل أن يدركوا.

فأبشر يا معاوية بالقصاص، واستيقن بالحساب، واعلم أنّ لله تعالى كتاباً لا يغادر صغيرةً ولاكبيرةً إلّا أحصاها، وليس الله بناس لأخذك بالظنّة، وقتلك أولياءه على التّهم، ونفيك إيّاهم من دورهم الى دار الغربة، وأخذك الناس ببيعة ابنك الغلام الحدث، يشرب الشراب، ويلعب بالكلاب، ما أراك إلّا قد خسرت نفسك، وبترت دينك، وغَشَشْت رعيّتك، وسمعت مقالة السفيه الجاهل، وأخفت الورع التقى »(١).

ولا توجد وثيقة سياسية في ذلك العهد عرضت لعبث السلطة وسجّلت الجرائم التي ارتكبها معاوية غير هذه الوثيقة، وهي صرخة في وجه الظلم والاستبداد.

#### استعادة حقّ مضيّع:

وكان معاوية ينفق أكثر أموال الدولة لتدعيم ملكه، كما كان يهب

<sup>(</sup>١) حياة الإمام الحسين(طيلي): ٢٣٥/٢ عن الإمامة والسياسة : ١ / ٢٨٤ ، والدرجات الرفيعة : ٣٣٤ ، وراجع الغدير : ١٠ / ١٦١ .

فأجاب معاوية: من عبدالله معاوية أمير المؤمنين الى الحسين بن عليّ، سلام عليك، أمّا بعد فإنّ كتابك ورد عليّ تذكر أنّ عيراً مرّت بك من اليمن تحمل مالاً وحُللاً وعنبراً وطيباً إليّ لأودعها خزائن دمشق واعُلّ بها بعد النهل بني أبي، وإنّك احتجت اليها فأخذتها، ولم تكن جديراً بأخذها إذ نسبتها إليّ لأنّ الوالي أحق بالمال ثم عليه المخرج منه، وأيم الله لو تركت ذلك حتى صار إليّ لم أبخسك حظك منه، ولكنّي قد ظننت يا ابن أخي أنّ في رأسك ننروة وبودّي أن يكون ذلك في زماني، فأعرف لك قدرك وأتجاوز عن ذلك، ولكنّى والله أتخوف أن تبتلى بمن لا ينظرك فواق ناقة (٢).

إنّ الإمام الحسين ( الله على أن ليس من حقّ الخليفة غير الشرعي أن يتصرّف في أموال المسلمين، وأنّ ذلك من حقوق الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي هو الإمام الحسين ( الله الذي ينفق أموال بيت

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٤ / ٣٢٧، الطبعة الأولى، وناسخ التواريخ: ١ / ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ٤ / ٣٢٧، وناسخ التواريخ : ١ / ١٩٥.

المال وفق المعايير الإسلامية. وقد أكد ( إلى في رسالته على أنّه لا يعترف رسمياً بخلافة معاوية ؛ إذ لم يصفه بأمير المؤمنين كماكان يصفه الآخرون. ومن هنا حاول معاوية الالتفاف على موقف الإمام ( إلى فوصف نفسه في رسالته الجوابية بأمير المؤمنين ووالي المسلمين ولكنّه فشل في محاولته تلك، فقد بات موقف الإمام الحسين ( إلى المعاراً إسلامياً وملاكاً فارقاً وفاصلاً بين الصواب والخطأ للمسلمين جميعاً على مدى التأريخ، في حين لم يعر المسلمون لموقف معاوية أيّ اهتمام ولم يعتبروه سوى أنّه تشويه للحقيقة و تضليل للرأى العام.

لقدكان موقف الإمام(學) هذا إشارة واضحة للاعتراض على تصرفات وحكم معاوية والمطالبة بسيادة الحقّ والعدل الإلهي.

# تذكير الأمّة بمسؤوليّتها:

يعرفهم الحسين وأهل بيته، ثم أرسل رسلاً وقال لهم: لا تدعوا أحداً حج العام من أصحاب رسول الله (على) المعروفين بالصلاح والنسك إلا اجمعوهم لي، فاجتمع اليه بمنى أكثر من سبعمائة رجل وهم في سرادق، عامّتهم من التابعين، ونحو من مائتي رجل من أصحاب النبي (على) فقام فيهم خطيباً فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أمّا بعد، فإنّ هذا الطاغية ـ يعني معاوية \_قد فعل بنا وبشيعتنا ما قد رأيتم وعلمتم وشهدتم، وإنّي أريد أن أسألكم عن شيء فإن صدقت فصد قوني، وإن كذبتُ فكذّبوني، اسمعوا مقالتي واكتموا قولي، ثم ارجعوا الى أمصاركم وقبائلكم فمن أمنتم من الناس، ووثقتم به فادعوهم الى ما تعلمون، فإنّي أخاف أن يندرس هذا الحقّ ويذهب، والله متم نوره ولوكره الكافرون».

قال الراوي: فما ترك الحسين شيئاً ممّا أنزل الله فيهم إلّا تلاه وفسره، ولا شيئاً ممّا قاله رسول الله (عَلَيْنُ) في أبيه وأخيه وأمّه وفي نفسه وأهل بيته إلّا رواه، وفي كلّ ذلك يقول أصحابه: اللّهم نعم قد سمعنا وشهدنا، وممّا ناشدهم ( الله الله أن قال:

«أنشدكم الله، أتعلمون أنّ عليّ بن أبي طالب كان أخا رسول الله حين آخى بين أصحابه فآخى بينه وبين نفسه، وقال: أنت أخي وأنا أخوك في الدنيا والآخرة؟ قالوا: اللهم نعم، قال: أنشدكم هل تعلمون أنّ رسول الله اشترى موضع مسجده ومنازله فابتناه ثم ابتنى فيه عشرة منازل تسعة له، وجعل عاشرها في وسطها لأبي، ثم سدّكلّ بابٍ شارع الى المسجد غير بابه؟ فتكلّم في ذلك من تكلّم، فقال: ما أنا سددتُ أبوابكم وفتحت بابه، ولكنّ الله أمرني بسدّ أبوابكم وفتح بابه، ثم نهى الناس أن يناموا في المسجد غيره، وكان بجنب في المسجد ومنزله في منزل رسول الله، فولد لرسول الله وله فيه أولاد، قالوا: اللهمّ نعم، قال: أفتعلمون أنّ عمر بن الخطاب حرص على كوة قدر عينه يدعها في منزله الى المسجد فأبى

عليه، ثم خطب فقال: إنّ الله أمرني أن أبني مسجداً طاهراً لا يسكنه غيري وغير أخي وبنيه؟ قالوا: اللّهم نعم، قال: أنشدكم الله أتعلمون أنّ رسول الله قال في غزوة تبوك: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وأنت وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي؟ قالوا: اللّهم نعم، قال: أنشدكم الله أتعلمون أنّ رسول الله (عَلَيْ ) حين دعا النصارى من أهل نجران الى المباهلة لم يأت إلّا به وبصاحبته وابنيه؟ قالوا: اللّهم نعم، قال: أنشدكم الله أتعلمون أنّ رسول الله دفع اليه اللواء يوم خيبر، ثم قال: لأدفعه إلى رجل يحبّه الله ورسوله ويحبّ الله ورسوله كرّار غير فرّار، يفتحها الله على يديه؟ قالوا: اللّهم نعم، قال: أتعلمون أنّ رسول الله (عَلَيْ ) بعثه فرّار، يفتحها الله على يديه؟ قالوا: اللّهم نعم، قال: أتعلمون أنّ رسول الله (عَلَيْ ) بعثه براءة وقال: لا يبلّغ عنى إلّا أنا أو رجل منى؟ قالوا: اللّهم نعم. قال:

أتعلمون أنّ رسول الله لم تنزل به شدّة قطّ إلّا قدّمه لها ثقةً به وأنّه لم يدعه باسمه قطّ، إلّا يقول يا أخى؟ قالوا: اللّهم نعم. قال:

أتعلمون أنّ رسول الله قضى بينه وبين جعفر وزيد فقال: يا عليّ أنت منّي وأنا منك وأنت وليّ كلّ مؤمن بعدي؟ قالوا: اللهم نعم. قال :

أتعلمون أنّه كانت له من رسول الله (عَلَيْلُهُ) كلّ يوم خلوة، وكلّ ليلة دخلة، إذا سأله أعطاه، وإذا سكت أبداه؟ قالوا: اللّهم نعم.قال:

أتعلمون أنّ رسول الله (عَلَيْهُ) قال: أنا سيّد ولد آدم، وأخي عليّ سيّد العرب، وفاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة؟ والحسن والحسين ابناي سيّدا شباب أهل الجنة، قالوا: اللّهم نعم. قال:

أتعلمون أنّ رسول الله (ﷺ) أمره بغسله، وأخبره أنّ جبرئيل يعينه عليه؟ قـالوا: اللّهـمّ نعم. قال :

أتعلمون أنّ رسول الله (عَيَّالُهُ) قال في آخر خطبةٍ خطبها:أ يَها النّاس! إنّي تركتُ فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي فتمسّكوا بهما لن تضلّوا؟ قالوا: اللّهمّ نعم.

فلم يدع (عَيَّا ) شيئاً أنزله الله في عليّ بن أبي طالب خاصة وفي أهل بيته من القرآن ولا على لسان نبيّه إلّا ناشدهم فيه فيقول الصحابة: اللّهم نعم قد سمعناه، ويقول التابعي: اللّهم قد حدّ ثنيه من أثق به فلان وفلان.

ثم ناشدهم أنهم قد سمعوه يقول: من زعم أنه يحبني ويبغض عليّاً فقد كذب، ليس يحبني وهو يبغض عليّاً، فقال له قائل: يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: لأنه مني وأنا منه، من أحبّه فقد أحبّني ومن أحبّني ومن أحبّني ومن أبغضني، ومن أبغضنى فقد أبغض الله؟ فقالوا: اللهم نعم، قد سمعناه، و تفرّقوا على ذلك(١).

#### موت معاوية :

لقد كان موت معاوية بن أبي سفيان في سنة ستين من الهجرة (٢).

واستقبل معاوية الموت غير مطمئن، فكان يتوجّع ويظهر الجزع على ما اقترفه من الإسراف في سفك دماء المسلمين ونهب أموالهم، وقد وافاه الأجل في دمشق محروماً عن رؤية ولده الذي اغتصب له الخلافة وحمله على رقاب المسلمين، وكان يزيد فيما يقول المؤرّخون مشغولاً عن أبيه في أثناء وفاته برحلات الصيد وغارقاً في عربدات السكر ونغمة العدان (٣).

<sup>(</sup>١) كتاب سُليم بن قيس : ٣٢٣، تحقيق محمد باقر الأنصاري.

<sup>(</sup>٢) سيرة الأثمة الاثنى عشر : ٢ / ٥٤ .

<sup>(</sup>٣) حياة الإمام الحسين (علي ): ٢ / ٢٣٩ ـ ٢٤٠.

## البحث الثاني: حكومة يزيد ونهضة الإمام الحسين (繼)

#### بدايات النهضة:

ذكرنا أنّ الإمام الحسين ( الله ) وبالرغم من معارضته الشديدة لحكم معاوية بن أبي سفيان \_ والتي نقلنا صوراً عديدةً منها \_ رفض التحرّك لخلع معاوية ؛ التزاماً منه بالعهد الذي وقعه أخوه الإمام الحسن ( الله ) مع معاوية .

وقد سجّل المؤرّخون هذا الموقف المبدئي للإمام الحسين ( الله الله فقالوا: لمّا مات الحسن ( الله الله تحرّ كت الشيعة بالعراق، وكتبوا الى الحسين ( الله في خلع معاوية والبيعة له فامتنع عليهم، وذكر أنّ بينه وبين معاوية عهداً وعقداً لا يجوز له نقضه حتى تمضي المدّة، فإذا مات معاوية نظر في ذلك (١٠).

من هنا كان معلوماً لشيعته وللجهاز الحاكم أيضاً أنّ موت معاوية يعني بالنسبة للإمام الحسين (الله أنه في حلّ من أيّ التزام، ومن ثم فإنّه سيطلق ثورته على نظام الحكم الغاشم الذي استلمه يزيد الفاسق، لذلك كان الإمام الحسين (الله على يمثّل الهاجس الأكبر للطغمة الحاكمة.

#### رسالة يزيدالي حاكم المدينة:

قال المؤرّخون: إنّ يزيدكتب فور موت أبيه الى الوليد بن عتبة بن أبي سفيان \_ وكان والياً على المدينة من قِبَل معاوية \_ أن يأخذ على الحسين ( البيعة له ولا يرخّص له في التأخّر عن ذلك (٢٠). وذكرت مصادر

<sup>(</sup>١) الإرشاد: ٢ / ٣٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

تأريخية أخرى أنّه جاء في الرسالة: إذا أتاك كتابي هذا فأحضر الحسين بن عليّ وعبدالله بن الزبير فخذهما بالبيعة، فإن امتنعا فاضرب أعناقهما وابعث إليّ برأسيهما وخذ الناس بالبيعة، فمن امتنع فأنفذ فيه الحكم(١).

#### الوليد يستشير مروان بن الحكم:

حار الوليد في أمره، إذ يعرف أنّ الإمام الحسين ( الله الله المعالله التائج، فرأى أنّه في حاجة لى مشورة مروان بن الحكم عميد الأسرة الأموية فبعث إليه، فأشار مروان على الوليد قائلاً له: إبعث اليهم (٢) في هذه الساعة فتدعوهم الى البيعة والدخول في طاعة يزيد، فإن فعلوا قبلت ذلك منهم، وإن أبوا قدّمهم واضرب أعناقهم قبل أن يدروا بموت معاوية؛ فإنّهم إن علموا ذلك وثب كلّ رجل منهم فأظهر الخلاف ودعا الى نفسه، فعند ذلك أخاف أن يأتيك من قبلهم ما لا قبل لك به، إلّا عبدالله بن عمر فإنّه لا ينازع في هذا الأمر أحداً، مع أنني أعلم أنّ الحسين بن علي لا يجيبك الى بيعة يزيد، ولا يرى له عليه طاعةً. ووالله لو كنت في موضعك لم أراجع الحسين بكلمة واحدة حتى أضرب رقبته كائناً في ذلك ماكان (٣).

وعظم ذلك على الوليد وهو أكثر بني أميّة حنكةً، فقال لمروان: ياليت الوليد لم يولد ولم يك شيئاً مذكوراً (٤٠).

فسخر منه مروان وراح يندّد بـه قـائلاً: لا تـجزع مــمّا قـلتُ لك؛ فـإنّ

<sup>(</sup>۱) تأريخ اليعقوبي : ۲ / ۲۱۵.

<sup>(</sup>٢) المقصود هنا الإمام الحسين (المنظل ) وعبدالله بن الزبير وعبدالله بن عمر، باعتبار أنّ بعض المصادر التأريخية أفادت بأنّ رسالة يزيد تضمنت أسماءهم جميعاً مثل تأريخ الطبري: ٦ / ٨٤.

<sup>(</sup>٣) حياة إلامام الحسين (طلي ): ٢ / ٢٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٢ / ٢٥١.

آل أبي تراب هم الأعداء من قديم الدهر (١)، ونهره الوليد فقال له: ويحك يا مروان إعزب عن كلامك هذا، وأحسن القول في ابن فاطمة فإنّه بقية النبوة (١).

واتّفق رأيهما على استدعاء الإمام (ﷺ) وعرض الأمر عليه لمعرفة موقفه من السلطة.

# الإمام (ﷺ) في مجلس الوليد:

أرسل الوليد إلى الحسين (ﷺ) يدعوه إليه ليلاً، فجاءه الرسول وهو في المسجد، ولم يكن قد شاع موت معاوية بين الناس، وجال في خاطر الحسين (ﷺ) أنّ الوليد قد استدعاه ليخبره بذلك ويأخذ منه البيعة إلى الحاكم الجديد بناءً على الأوامر التي جاءته من الشام، فاستدعى الحسين مواليه وإخوته وبني عمومته وأخبرهم بأنّ الوالي قد استدعاه اليه وأضاف: إنّي لا آمن أن يكلّفنى بأمر لا أجيبه عليه (٣).

وقال الإمام(避) لمواليه بعد أن أمرهم بحمل السلاح: «كونوا معي فإذا دخلت اليه فاجلسوا على الباب فإن سمعتم صوتي قد علا فادخلوا عليه»(٤).

ودخل الإمام(避) على الوليد فرأى مروان عنده وكانت بينهما قطيعة، فقال(避): «الصلة خير من القطيعة، والصلح خير من الفساد، وقد آن لكما أن تجتمعا، أصلح الله ذات بينكما»(أ) ثمنعى اليه الوليد معاوية، فاسترجع الإمام الحسين(避)

<sup>(</sup>١) حياة إلامام الحسين (عليك) ٢ / ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) إعلام الورىٰ : ١/ ٣٤٤، وروضة الواعظين : ١٧١، ومقتل أبي مخنف : ٢٧، وتذكرة الخواص : ٢١٣.

<sup>(</sup>٤) الإرشاد: ٢ / ٣٣.

<sup>(</sup>٥) حياة الإمام الحسين (علي ): ٢ / ٢٥٤.

فقال الوليد: أجل، فقال الحسين ( الله عند النه و ترى رأيك في ذلك »، فقال له الوليد: انصرف على اسم الله تعالى حتى تأتينا مع جماعة الناس، فقال له مروان: والله لئن فارقك الحسين الساعة ولم يبايع لا قدرت منه على مثلها أبداً حتى تكثر القتلى بينكم وبينه، إحبس الرجل فلا يخرج من عندك حتى يبايع أو تضرب عنقه. فو ثب الحسين ( الله و قال: «أنت يا ابن الزرقاء تقتلني أم هو؟! كذبت والله و أثمت ». وخرج يمشى ومعه مواليه حتى أتى منزله.

فقال مروان للوليد: عصيتني. لا و الله لا يمكّنك مثلها من نفسه أبداً. فقال له الوليد: ويح غيرك يا مروان! إنّك اخترت لي التي فيها هلاك ديني. والله ما أحب أنّ لي ما طلعت عليه الشمس وغربت عنه من مال الدنيا وملكها وإنّي قتلت حسيناً. سبحان الله! أقتل حسيناً لمّا أن قال: لا أبايع؟ والله إنّي لأظنّ امرءاً يحاسبُ بدم الحسين خفيف الميزان عند الله يوم القيامة (١).

وثمة روايات أفادت بأنّ النقاش قد احتدم بين الإمام (學) وبين مروان، حتى أعلن (學) رأيه لمروان بصراحة قائلاً: «إنّا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة، بنا فتح الله وبنا ختم، ويزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمة معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون وننظرون أيّنا أحق بالخلافة والبيعة» (٢).

<sup>(</sup>١) الإرشاد: ٢ / ٣٣ ـ ٣٤.

<sup>(</sup>٢) مقتل الحسين للمقرّم: ١٤٤، وإعلام الورى: ١/ ٤٣٥.

#### الإمام (ﷺ) مع مروان:

قال مروان: إنّي آمرك ببيعة أمير المؤمنين يزيد فإنّه خير لك في دينك ودنياك. فردّ عليه الإمام (الله ببليغ منطقه قائلاً: «على الإسلام السلام إذ قد بليت الأمّة براعٍ مثل يزيد... سمعت جدّي رسول الله (عَلَيْ ) يقول: الخلافة محرّمة على آل أبي سفيان وعلى الطلقاء وأبناء الطلقاء فإذا رأيتم معاوية على منبري فابقروا بطنه، فوالله لقد رآه أهل المدينة على منبر جدّي فلم يفعلوا ما أمروا به» (۱).

### حركة الإمام( على ) في الليلة الثانية :

ذكر المؤرّخون أنّ الإمام الحسين ( الله الله الله الله الله وهي لله السبت لثلاث بقين من رجب سنة ستين من الهجرة، واشتغل الوليد بن عتبة بمراسلة ابن الزبير في البيعة ليزيد وامتناعه عليهم، وخرج ابن الزبير من ليلته عن المدينة متوجّها الى مكة، فلمّا أصبح الوليد سرح في أثره الرجال فبعث راكباً من موالي بني أميّة في ثمانين راكباً، فطلبوه ولم يدركوه فرجعوا، فلمّا كان آخر نهار يوم السبت بعث الرجال الى الحسين ( الله ) ليحضر فيبايع الوليد ليزيد بن معاوية، فقال لهم الحسين ( الله ): اصبحوا ثم ترون ونرى. فكفّوا تلك الليلة عنه ولم يلحّوا عليه.

<sup>(</sup>١) الفتوح لابن أعثم: ٥ / ١٧، ومقتل الحسين للخوارزمي: ١ / ١٨٤.

فخرج ( إلى من تحت ليلته وهي ليلة الأحد ليومين بقيا من رجب متوجّها نحو مكة ومعه بنوه وبنو أخيه وإخوته وجل أهل بيته إلا محمد بن الحنفية ـ رحمة الله عليه ـ فإنّه لمّا علم عزمه على الخروج عن المدينة لم يدر أين يتوجّه، فقال له: يا أخي أنت أحبّ الناس اليّ وأعرّهم عليّ ولست أدّخر النصيحة لأحدٍ من الخلق إلا لك وأنت أحقّ بها، تنحّ ببيعتك عن يريد بن معاوية وعن الأمصار ما استطعت، ثم ابعث رسلك الى الناس فادعهم الى نفسك فإن بايعك الناس وبايعوا لك حمدت الله على ذلك، وإن اجتمع الناس على غيرك لم ينقص الله بذلك دينك ولاعقلك ولاتذهب به مروّتك على غيرك لم ينقص الله بذلك دينك ولاعقلك ولاتذهب به مروّتك ولا فضلك، إنّي أخاف عليك أن تدخل مصراً من هذه الأمصار فيختلف الناس بينهم، فمنهم طائفة معك وأخرى عليك، فيقتتلوا فتكون لأوّل الأسنة غرضاً، فإذا خير هذه الأمّة كلّها نفساً وأباً وأمّاً، أضيعها دماً وأذلها أهلاً.

فقال له الحسين (عليه الفين أذهب يا أخي؟ قال: انزل مكة فإن اطمأنت بك الدار بها فسبيل ذلك، وإن (نَبَتَ بك) (١) لحقت بالرمال وشعف الجبال وخرجت من بلد الى بلد حتى تنظر الى ما يصير أمر الناس إليه؛ فإنك أصوب ما تكون رأياً حين تستقبل الأمر استقبالاً.

فقال الإمام (ﷺ): «يا أخي، قد نصحتَ وأشفقتَ وأرجو أن يكون رأيك سديداً موفّقاً» (٢٠). فسار الحسين (ﷺ) الى مكة وهو يقرأ ﴿ فخرج منها خائفاً يترقّب قال ربّ نجنى من القوم الظالمين ﴾ (٣٠).

<sup>(</sup>١) أي لم تجد بها قراراً ولم تطمئن عليها. انظر لسان العرب: ٣٠٢/١٥ مادة نبأ.

<sup>(</sup>٢) الأرشاد: ٢ / ٣٥.

<sup>(</sup>٣) القصص (٢٨): ٢١.

#### وصايا الإمام الحسين ( على الله عنه ):

لقد كتب الإمام (الله و عبل خروجه من المدينة عدّة وصايا، منها: وصية لأخيه هذا نصّها: «هذا ما أوصى به الحسين بن عليّ إلي أخيه محمد بن الحنفية، أنّ الحسين يشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمداً عبده ورسوله جاء بالحق من عنده، وأنّ الجنة حق والنارحق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث من في القبور، وإنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في أمّة جدّي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدّي وأبي عليّ بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحقّ فالله أولى بالحقّ، ومن ردّ عليّ هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين» (١).

ومنها: وصيته لأم المؤمنين أم سلمة حيث أوصاها بما يرتبط بإمامة الإمام من بعده. روي أنّه لمّا عزم على الخروج من المدينة أتته أم سلمة (رضي الله عنها) فقالت: يا بني لا تحزنّي بخروجك إلى العراق، فإنّي سمعت جدّك يقول: يقتل ولدي الحسين ( الله المراق في أرض يقال لها: كربلا. فقال لها: «يا أماه وأنا والله أعلم ذلك، وأنّي مقتول لا محالة، وليس لي من هذا بدّ، وإنّي والله لأعرف اليوم الذي أقتل فيه، وأعرف من يقتلني، وأعرف البقعة التي أخن فيها، وإنّي أعرف من يقتلني، وأعرف البقعة التي حفرتي وسنجعي».

ثم أشار الى جهة كربلاء، فانخفضت الأرض حتى أراها مضجعه ومدفنه وموضع عسكره وموقفه ومشهده، فعند ذلك بكت أم سلمة بكاءً شديداً

<sup>(</sup>١) مقتل الحسين للمقرّم: ١٥٦.

وسلّمت أمره إلى الله.

فقال لها: «يا أمّاه قد شاء الله عزّوجلّ أن يراني مقتولاً مذبوحاً ظلماً وعدواناً، وقد شاء أن يرى حرمي ورهطي ونسائي مشرّدين، وأطفالي مـذبوحين مظلومين مأسورين مقيّدين، وهم يستغيثون فلا يجدون ناصراً ولا معيناً».

وفي رواية أخرى: قالت أمّ سلمة: وعندي تربة دفعها اليَّ جدّك في قارورة، فقال: «والله إنّي مقتول كذلك، وإن لم أخرج إلى العراق يقتلوني أيضاً» ثم أخذ تربة فجعلها في قارورة وأعطاها إيّاها، وقال: «اجعليها مع قارورة جدّي فإذا فاضتا دماً فاعلمي أنّى قد قتلت»(١١).

وروى الطوسي عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو جعفر(學): ((لمّا توجه الحسين(學) الى العراق ودفع إلى أمّ سلمة زوجة النبيّ(學)) الوصية والكتب وغير ذلك قال لها: (إذا أتاك أكبر ولدي فادفعي اليه ما قد دفعت اليك»، فلمّا قتل الحسين (學) أتى عليّ بن الحسين (學) أم سلمة فدفعت اليه كلّ شيء أعطاها الحسين (學))(1).

وروى عليّ بن يونس العاملي في كتاب الصراط المستقيم النصّ على عليّ بن الحسين(學)في حديث ثم قال: وكتب الحسين(學) وصيّته وأودعها أمّ سلمة وجعل طلبها منها علامة على إمامة الطالب لها من الأنام فطلبها الإمام زين العابدين(學)(٣).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ٤٤/ ٣٣١، والعوالم : ١٧ / ١٨٠، ويناييع المودة : ٤٠٥ ... الى قوله : بكت أمّ سلمة بكاءً شديداً.

<sup>(</sup>٢) الغيبة للطوسى: ١١٨ حديث ١٤٨، واثبات الهداة : ٥ / ٢١٤.

<sup>(</sup>٣) إثبات الهداة : ٥ / ٢١٦ حديث ٨.

#### توجّه الإمام الى مكة:

قال المؤرخون: إن الإمام الحسين ( الله عندما توجه الى مكة لزم الطريق الأعظم، فقال له أهل بيته: لو تنكبت الطريق الأعظم كما فعل ابن الزبيركي لا يلحقك الطلب، فقال: لا والله لا أفارقه حتى يقضي الله ما هو قاضٍ (١٠). ولمّا دخل الإمام الحسين ( الله ) مكة كان دخوله إيّاها ليلة الجمعة لثلاث مضين من شعبان دخلها وهو يقرأ ﴿ ولمّا توجّه تلقاء مدين قال عسى ربّي أن يهديني سواء السيل ﴾ (١).

ثم نزلها فأقبل أهلها يختلفون اليه ومن كان بها من المعتمرين وأهل الآفاق، وابن الزبير بها قد لزم جانب الكعبة وهو قائم يصلّي عندها ويطوف، ويأتي الحسين ( الله عند عنده فيأتيه اليومين المتواليين ويأتيه بين كلّ يومين مرة، وهو أثقل خلق الله على ابن الزبير، قد عرف أنّ أهل الحجاز لا يبايعونه ما دام الحسين ( الله على البلد وأنّ الحسين ( الله على الناس منه وأجلّ )

<sup>(</sup>١) الفتوح: ٥ / ٢٤، وينابيع المودّة: ٤٠٢ الإرشاد للمفيد: ٢ / ٣٥.

<sup>(</sup>٢) القصص (٢٨): ٢٢.

<sup>(</sup>٣) الإرشاد : ٢ / ٣٦، وبحار الأنوار : ٤٤ / ٣٣٢.

# البحث الثالث: أسباب ودوافع الثورة

إنّه من الصعب أن نقف على جميع الأسباب لثورة امتدّت في عمق الزمن، ولا زالت تنبض بالدفق والحيويّة مثيرة في النفوس روح الإباء والتضحية، وتأخذ بيد الثائرين على مرّ الزمن بالاستمرار في طريق الحقّ وبذل النفس والنفيس لبلوغ الأهداف السامية، إنّها الثورة التي أحيت الرسالة الإسلامية بعد أن كادت تضيع وسط أهواء ورغبات الحكام الفاسدين، وأثارت في الأمّة الإسلامية الوعي حتّى صارت تطالب بإعادة الحقّ الى أهله وموضعه.

إنّ أفضل ما نستخلص منه أسباب ودوافع الثورة الحسينية هي النصوص المأثورة عن الحسين الثائر ( الله و كذا آثار الثورة، الى جانب معرفتنا بشخصيته ( الله ) فها هو الحسين ( الله ) يخاطب جيش الحرّ بن يريد الرياحي الذي تعجّل لمحاصرته ولم يسمح له بتغيير مساره قائلاً:

«أيّها الناس، إنّ رسول الله (عَيَّلَهُ) قال: من رأى منكم سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله ناكثاً لعهدالله مخالفاً لسنة رسول الله (عَيَّلُهُ) يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغيّر عليه بفعلٍ ولا قولٍ كان حقاً على الله أنْ يدخله مدخله. ألا وإنّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطّلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلّوا حرام الله وحرّموا حلاله وأنا أحقّ من غيّر، وقد أتتني كتبكم وقدمت عليّ رسلكم بيعتكم، وإنّكم لا تسلموني ولا تخذلوني، فإن تمّمتم عليّ بيعتكم تصيبوا رشدكم، فأنا الحسين بن عليّ وابن فاطمة بنت رسول الله (عَيَّلُهُ) نفسي مع أنفسكم، وأهلي

مع أهليكم، فلكم فيّ أُسوة»(١).

وفي خطاب آخر بعد أن توضّحت نوايا الغدر والخذلان والإصرار على محاربة الإمام ( إلى وطاعة يزيد الفاسق قال ( إلى الفسحة الكم يا عبيد الأمّة وشدّاذ الأحزاب و تَبَذَة الكتاب ونفثة الشيطان وعصبة الآثام ومحرّفي الكتاب ومطفئي السنن وقتلة أولاد الأنبياء ومبيدي عترة الأوصياء وملحقي العهار بالنسب ومؤذي المؤمنين وصراخ أئمّة المستهزئين الذين جعلوا القرآن عضين، ولبئس ما قدّمت لهم أنفسهم وفي العذاب هم خالدون...».

ثم قال (ﷺ): «ألا وإنّ الدعيّ ابن الدعيّ قد ركز بين اثنتين بين السلّة والذلّـة، وهيهات منّا الذلّة! يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجدود طابت وحجور طهرت وأنوف حميّة ونفوس أبيّة لا تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام...»(٢).

من هنا يمكن أن نخلص الى أسباب ثورة الإمام الحسين(避)كما يلي:

#### ١ \_فساد الحاكم وانحراف جهاز الحكومة:

لم يعد في مقدور الإمام الحسين (學) أن يتوقف عن الحركة وهو يرى الانحراف الشامل في زعامة الأمة الإسلامية، فإذا كانت السقيفة قد زحزحت الخلافة عن صاحبها الشرعي وهو الإمام علي (學) وتذرع أتباعها بدعوى حرمة نقض البيعة ولزوم الجماعة وحرمة تفريق كلمة الأمّة ووجوب إطاعة الإمام المنتخب بزعمهم، فقد كان الإمام علي (學) يسعى بنحو أو بآخر لإصلاح ما فسد من جرّاء فعل الخليفة غير المعصوم، وقد شهد الإمام الحسين (學) جانباً من ذلك بوضوح خلال فترة حكم عثمان.

ولقدكانت بنود الصلح تضع قيوداً على تصرّفات معاوية الذي اتّخذ

<sup>(</sup>١) تأريخ الطبري : ٤ / ٣٠٤، والكامل في التأريخ : ٣/ ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٢) أعيان الشيعة : ٦٠٣/١.

أسلوب الخداع والتستر بالدين سبيلاً لتمرير مخطّطاته، أمّا الآن فإنّ الأمر يختلف؛ إذ بعد موت معاوية لم يبق أيّ علاج إلّا الصدام المباشر في نظر الإمام المعصوم وصاحب الحقّ الشرعي \_الحسين ( الله على عد في الإمكان ولو نظرياً القبول بصلاحيّة يزيد وبنى أميّة للحكم.

على أنّ نتائج انحراف السقيفة كانت تنذر بالخطر الماحق للدين، فقد قال الإمام (هَا ): «أيها الناس! إنّ رسول الله (عَلَيْ ) قال: من رأى منكم سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله ناكناً لعهد الله مخالفاً لسنة رسول الله (عَلَيْ ) يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغيّر عليه بقول ولا بفعل كان حقاً على الله أن يدخله مدخله».

وقدكان يزيد يتصف بكل ماحذّر منه الرسول (ﷺ) وكان الحسين (ﷺ) وهو الوريث للنبيّ وحامل مشعل الرسالة \_أحقّ من غيره بالمواجهة والتغيير.

#### ٢ ـ مسؤولية الإمام تجاه الأُمّة:

كان الإمام الحسين(學) يمثّل القائد الرسالي الشرعي الذي يجسد كلّ القيم الخيّرة والأخلاق السامية.

وبحكم مركزه الاجتماعي ـ حيث إنّه هو سبط الرسول (عَلَيْنُ) ووريثه ـ فإنّه مسؤول عن هذه الأُمّة، وقد وقف ( الله على عهد معاوية محاولاً إصلاح الأُمور بطريقة سلمية، فحاجج معاوية وفضح مخطّطاته (١) ونبّه الأُمّة الى مسؤولياتها ودورها (٢)، بل خطا خطوة كبيرة لتحفيز الأُمّة على رفض الظلم (٣)،

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة : ١/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) كتاب سُليم بن قيس: ١٦٦.

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة : ٤ / ٣٢٧.

وحاول جمع كلمة الأُمّة في وجه الظالمين(١).

ولمّا استنفدكلّ الإجراءات الممكنة لتغيير الأوضاع الاجتماعية في الأُمّة تحرّك بثقله وأهل بيته للقيام بعملٍ قويّ في مضمونه ودلالته وأثره وعطائه لينهض بالأُمّة لتغيير واقعها الفاسد.

# ٣ \_الاستجابة لرأي الجماهير الثائرة:

لم يكن بوسع الإمام الحسين ( الله ان يقف دون أن يقوم بحركة قوية ، وقد تكاثرت عليه كتب الرافضين لبيعة يزيد بن معاوية تطلب منه قيادة زمام أمورها والنهوض بها، وقد حمّلته المسؤولية أمام الله إذا لم يستجب لدعواتهم، وكانت دعوة أهل الكوفة للإمام الحسين ( الله الغيطاء السياسي الذي يعطي الصفة الشرعية لحركته، فلم تكن حركته بوازع ذاتي ولا مطمع شخصى، لا سيّما بعد إتمام الحجّة عليه من قبل هؤلاء المسلمين.

## ٤ ـ محاولة إرغامه (ﷺ) علىٰ الذلّ والمساومة :

لقد كان الإمام الحسين ( إلى يحمل روحاً صاغها الله بالمُثل العليا والقيم الرفيعة، ففاضت إباءاً وعزة وكرامة، وفي المقابل تدنّت نفسيّة يزيد الشريرة ونفسيات أزلامه، فأرادوا من الإمام الحسين ( إلى أن يعيش ذليلاً في ظلّ حكم فاسد: وقد صرّح ( إلى قائلاً: «ألا وإنّ الدعيّ ابن الدعيّ قد ركز بين اثنين بين السلّة والذلّة، وهيهات منّا الذلّة! يأبي الله لنا ذلك ورسوله ونفوس أبيّة وأنوف حميّة من أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام ».

وفي موقف آخر قال (ﷺ): «لا أرى الموت إلّا سعادةً والحياة مع الظالمين إلّا برماً».

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف : ق ١ / ج ١، وتأريخ ابن كثير : ٨/ ١٦٢.

بهذه الصورة الرائعة سنّ الإمام الحسين ( الله اله الكلّ من يدين بقيم السماء وينتمي إليها ويدافع عنها، وانطلق من هذه القاعدة ليغيّر الواقع الفاسد.

### ٥ ـ نوايا الغدر الأموى والتخطيط لقتل الحسين (ﷺ):

استشفّ الإمام الحسين ( الله عنه الخبير الضليع بكلّ ماكان يمرّ في معترك الساحة السياسية والمتغيّرات الاجتماعية التي كانت تتفاعل في الأمّة و نوايا الغدر والحقد الأموي على الإسلام وأهل البيت ( الله و تجارب السنين الأولى من الدعوة الاسلامية، ثم ماكان لمعاوية من مواقف مع الإمام علي ( الله و من بعده مع الإمام الحسن ( الله و ).

وأيقن الحسين (الله الله عنه وعن الفتك به حتى لو سالمهم، فقد كان يمثّل بقية النبوّة والشخصية الرسالية التي تدفع الحركة الإسلامية في نهجها الحقيقي وطريقها الصحيح.

ولم يستطع يزيد أن يخفي نزعة الشر في نفسه ، فقد روي أنّه صــرّح قائلاً في وقاحة:

لستُ من خندف إن لم انتقم من بني أحمد ما كان فعل وقد أعلن الإمام الحسين ( الله في أمية لا يتركونه بحالٍ من الأحوال فقد صرّح لأخيه محمد بن الحنفية قائلاً: «لو دخلت في جُخر هامّة من هذه الهوام لاستخرجوني حتى يقتلوني».

وقال (عليه) لجعفر بن سليمان الضبعي : «والله لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة \_ يعنى قلبه الشريف \_ من جوفي».

فتحرّك الإمام (الله من مكة مبكّراً ليقوم بالثورة قبل أن تتمكّن يد الغدر من قتله و تصفيته، وهو بعد لم يتمكّن من أداء دوره المفروض له في الأمّة آنذاك، وسعى لتفويت أيّة فرصة يمكن أن يستغلّها الأمويون للغدر به، والظهور بمظهر المدافع عن أهل بيت النبوّة.

## ٦ \_انتشار الظلم وفقدان الأمن:

قام الحكم الأموي على أساس الظلم والقهر والعدوان، فمنذ أن برز معاوية وزمرته كقوة في العالم الإسلامي برز وهو باغ على خليفة المسلمين وإمام الأمة بعد رسول الله (علي )، وأسرف في ممارساته الظالمة التي جلبت الويل للأمّة، فقد سفك الدماء الكثيرة، واستعمل شرار الخلق لإدارة الأمور يوم تفرّد بالحكم، بل وقبل أن يتسلّط على الأمّة كانت كلّ العناصر الموالية له تشيع الخوف والقتل حتى قال الناس في ولاية زياد بن أبيه: «انج سعد، فقد هلك سعيد» للتدليل على ضياع الأمن في جميع أنحاء البلاد (١).

ومن جانب آخر أمعنت السلطة الأموية في احتقار فئات و قطاعات كبيرة من الأُمّة بنظرة استعلائية قبلية (٢)، كما مارس معاوية في سياسته التي ورثها يزيد أنواع الفتك والتعذيب والتهجير للمسلمين وبالأخص من عرف منه ولاء أهل البيت (عين) (٣).

وبكل جرأة على الحقّ واستهتار بالقيم يقول معاوية للإمام الحسين (الملاعظة): يا أبا عبدالله، علمت أنّا قتلنا شيعة أبيك فحنطناهم وكفّناهم

<sup>(</sup>۱) تأريخ الطبري : ٦ / ٧٧، وتأريخ ابن عساكر : ٣ / ٢٢٢، والاستيعاب : ١ / ٦٠، وتأريخ ابن كثير : ٧ / ٣١٩.

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد: ٢ / ٢٥٨ ، وطبقات ابن سعد: ٦ / ١٧٥ ، ونهاية الإرب: ٦ / ٨٦.

<sup>(</sup>٣) شرح النهج : ١١ / ٤٤، وتأريخ الطبري : ٤ / ١٩٨.

وصلّينا عليهم ودفنّاهم (١). أمام هذه المظالم لم يقف الإمام الحسين ( الله المكتوف اليد، فقد احتجّ على معاوية ثم ثار على ولده يزيد، إذ لم ينفع النصح والاحتجاج لينقذ الأُمّة من الجور الهائل.

## ٧ ـ تشويه القيم الإسلامية ومحو ذكر أهل البيت (إك):

اجتهد الحكم الأموي أن يغير الصورة الصحيحة للرسالة الإسلامية والتركيب الاجتماعي للمجتمع المسلم، فقد عمد الأمويون إلى إشاعة الفرقة بين المسلمين والتمييز بين العرب و غيرهم وبثّ روح التناحر القبلي، والعمل على تقريب قبيلة دون أخرى من البلاط وفق المصالح الأموية في الحكم.

وكان للمال دور مهم في إشاعة الروح الانتهازية والازدواج في الشخصية والإقبال على اللهو(٢).

ولمّاكان لأهل البيت (ﷺ) الأثر الكبير في تجذير العقيدة الإسلامية ورعاية هموم الرسالة الإسلامية؛ فقد عمد الأُمويون ومنذ تفرّد معاوية بالحكم بأسلوب مبرمج إلى محو ذكر أهل البيت (ﷺ) وقد تكاملت هذه الخطوة في أواخر حكم معاوية ومحاولة استخلافه ليزيد (٣).

## ٨ ـ الاستجابة لأمر الله و رسوله (عَيَّالُةُ):

إنّ عقيدة سامية ورسالة خاتمة لكل الرسالات كرسالة الإسلام لا يمكن أن يتركها قائدها الكبير ومبلّغها العظيم ( النبيّ المعصوم والمسدّد من السماء دون تخطيط وعناية ودون قيّم يرعى شؤونها وأحوالها، يخلص لها في قوله وعمله، ويوجّهها نحو هدفهاالمنشود مستعيناً بدرايته وبعلمه الشامل

<sup>(</sup>١) تأريخ اليعقوبي : ٢ / ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) تأريخ الطبري : ٨/ ٢٨٨، والأغاني : ٤ / ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : ٣/ ٥٩٥ و ٤/ ٦٦ و و ١١/ ٤٤.

بأحكامها، ويفتديها بكل غالٍ ونفيس من أجل أن تحيى و تبقى كلمة الله هي العليا. والمتتبّع لسيرة الرسول وأهل بيته -صلوات الله عليهم - يلمس بوضوح ترابط الأدوار التي قام بها المعصومون من آل النبيّ و تكاملها، وهم مستسلمون لأمر الله ورسوله غاية التسليم.

وقد أدلى الإمام الحسين ( عليه بعدم اشار المشفقون عليه بعدم الخروج إلى العراق، فقال ( عليه ): «أمرني رسول الله بأمرٍ وأنا ماضٍ له » (١).

# أهداف منظورة في ثورة الإمام الحسين (عَلَيْلًا):

إنّ أهداف الرجال العظام هي عظيمة في التأريخ، وتزداد رفعةً وسموًا حين تنبعث من عمق رسالة سامية. ونحن حين نقف أمام الحسين ( الله الذي يمثّل أعظم رجل في عصره وهو يحمل ميراث النبوّة وثقل الرسالة الخاتمة الخالدة مسدّداً بالتسديد الإلهي في القول والفعل، وأمام سيرته لنبحث عن أهداف نهضته المقدسة التي فداها بنفسه وبأهل بيته وخيرة أصحابه لا نجد من السهل لنا أن نحيط علماً بكلّ ذلك، لكننا نبحث بمقدار إدراكنا ووعينا للحدث وفق ما تتحمّله عقولنا طبعاً.

لقد تفاني الحسين (عليه ) في الله ومن أجل دينه، فكانت أهداف \_التي

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم : ٤ / ٣٩٨ و ٣ / ١٧٦، وكنز العمال : ٧ / ١٠٦، ومجمع الزوائد : ٩ / ١٨٧، وذخائر العقبئ : ١٤٨، وسير أعلام النبلاء : ٣ / ١٥.

تمقّل رضى الله وطاعته \_سامية جليلة، كما أنّها كانت واسعة وعديدة. ويمكننا أن نذكر بعض أهداف الإمام الحسين ( ولله عن ثور ته كما يلي (١٠) :

### ١ ـ تجسيد الموقف الشرعى تجاه الحاكم الظالم:

لقد أصابت الأُمّة حالة من الركود حتى أنّها لم تعد تتحرّك لاتّخاذ موقف عملي واقعي تجاه الحاكم الظالم، فالجميع يعرف من هو يزيد وبماذا يتّصف من رذائل الأخلاق ممّا تجعله غير لائق أبداً بأن يتزعّم الأُمّة الإسلامية.

في مثل هذا الظرف وقف الكثيرون حيارى يتردّدون في قرارهم، فتحرّك الإمام الحسين ( الله البحسد الموقف الرسالي الرافض للظلم و الفساد، في حركة قوية واضحة مقرونة بالتضحية والفداء، من أجل العقيدة الإسلامية، لتتّخذ الأُمّة الموقف ذاته تجاه الظلم والعدوان.

# ٢ ـ فضح بني أميّة وكشف حقيقتهم:

إنّ الحكّام الذين تولّوا أمور المسلمين ولم يكونوا معصومين ولا شرعيين كانوا يغطّون تصرّفاتهم بغطاء ذي مسحة شرعية عند الجماهير. وكان بنو أميّة من أكثر الحكام المستفيدين من هذا الأسلوب الماكر؛ إذ لم يتردّد معاوية في وضع الأحاديث المفتعلة لتدعيم حكمه، بل سعى بكلّ وسيلة لتضليل الأمّة، وتمكّن من فعل ذلك مع عامة الناس.

وأصبح الأمر أكثر خطورة حين تولّى يزيد ولاية الحكم بطريقة لم يقرّها الإسلام، ولهذاكان لابد من فضح التيار الأُموي وتصويره على حقيقته، لتتضح الصورة للعالم الإسلامي فيعى دوره ورسالته ويقوم بواجبه ووظيفته،

<sup>(</sup>١) للمزيد من التفصيل راجع: أضواء على ثورة الحسين(طلي السيَّد محمد الصدر: ٥٧.

فتحرّك الحسين ( الله عن المعصوم ليواجه زيف الحكم و ضلالته . وفعلاً أسفر التيار الأموي عن مكنون حقده بارتكابه الجريمة البشعة في كربلاء بقتل خير الناس و أصحابه و أهل بيته من الرجال والنساء والأطفال، ثم أعقب ذلك بقصف الكعبة بالمنجنيق في واقعة الحرة وإباحة المدينة ثلاثة أيام قتلاً ونهباً وسلباً واعتداءً على الأموال والنساء والأطفال بشكل بشع لم يسبق له مثيل (1).

### ٣ ـ إحياء السنّة وإماتة البدعة:

انحدرت الأُمّة الإسلامية في منحدر صعب يوم انحرفت الخلافة عن مسارها الشرعي في يوم السقيفة، فإنّها قبلت بعد وفاة الرسول ( الله الله يتولّى أن يتولّى أمرها من يحتاج الى المشورة والنصيحة ويخطئ في حقّها ويعتذر، فكانت النتيجة بعد خمسين عاماً من غياب النبيّ ( الله الله يتولّى أمرها رجل لا يتورّع عن محارم الله، بل ويظهر الحقد على الإسلام والمسلمين، فتعرّض الإسلام

<sup>(</sup>١) راجع : الفتوح لابن أعثم : ٥/ ٣٠١، والإمامة والسياسة للدينوري : ٢/ ١٩، مروج الذهب : ٢/ ٨٤.

<sup>(</sup>٢) تأريخ الطبرى: ٦ / ١٩٧.

ـ عقيدةً وكياناً وأُمّةً ـ للخطر الحقيقي والتشويه المقيت المغيّر لكلّ شيء، على غرار ما حدث لبعض الرسالات السماوية السابقة.

في مثل هذا المنعطف الخطير وقف الإمام الحسين ( إلى المعلقة و الأمّة و المعلقة و الأمّة و أصحابه و أطلق صرخة قوية و مدوّية محذّراً الأمّة و مفتدياً العقيدة و الأمّة بدمه الطاهر الزكي، ومن قبل قال فيه جدّه رسول الله ( عَلَيْلَةُ): «إنّ الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة ». كما قال غير مرّة : «حسين منّي و أنا من حسين ». فكان الحسين ( الله و نهضته التجسيد الحقيقي للإسلام الحقّ فقد كان الخط الحقيقي للإسلام المحمدي متمثلاً في الحسين ( الله و أهل بيته و أصحابه رضوان الله تعالى عليهم.

وقد صرح الإمام الحسين ( الله التي بعثها الى أهل البصرة بكل وضوح الى أن السنة قد ماتت حين وصل الانحراف الى حد ظهور البدع وإجبائها.

# ٤ ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

لقد كان غياب فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نتيجة طبيعية لتولّي الزعامة المنحرفة، وقد حدث هذا تحت عناوين متعدّدة منها: لزوم إطاعة الوالي وحرمة نقض بيعة تمّت حتى لوكانت منحرفة، وكذلك حرمة شقّ وحدة الكلمة، وقد وصف الإمام ( على الحق الحالة بقوله: «ألا ترون أنّ الحق لا يُعمل به وأنّ الباطل لا يُتناهى عنه؟! ليرغب المؤمن في لقاء الله (١٠). لذا تطلّب الأمر أن يبرز ابن النبي ( على المجهاد وهو يحمل السيف في محاولة لإعادة الحقّ الى نصابه من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أدلى ( الله )

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری : ۲۰۳/۵.

بذلك في وصيّته لأخيه محمد بن الحنفية حين كتب له: «إنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا نظالماً ولا مفسداً، وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في أمّة جدّي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر».

إنّ الإصلاح المقصود هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كلّ جوانب الدين والحياة، وقد تحقّق ذلك من خلال النهضة العظيمة التي قام ( الله في الله فكانت الهداية و الرعاية للبشر دينياً ومعنوياً وإنسانياً وأخروياً بمقتله وشهادته، وتلك النهضة التي عليها تربّت أجيال من الأمّة، وتخرّجت من مدرستها الأبطال والصناديد، ولا زالت وستبقى المشعل الوضّاء ينير درب الحقّ والعدل والحرية وطاعة الله إلى يوم القيامة.

### ٥ \_إيقاظ الضمائر وتحريك العواطف:

في أحيان كثيرة لا يستطيع أصحاب العقائد ودعاة الرسالات أن يحاوروا العقل والذهن مجرداً معزولاً عن عنصر العاطفة لأجل تعميق المعتقد والفكر لدى الجماهير، وقد ابتليت الأمة الإسلامية في عهد الإمام الحسين ( إلى البعد تسلط يزيد بحالة من الجمود والقسوة وعدم التحسس للأخطار التي تحيط بها وبفقدان الإرادة في مواجهة التحديات ضدّ العقيدة الإسلامية، لهذا لم يكتف الإمام الحسين ( إلى البتبيت الموقف الشرعي وتوضيحه عملياً من خلال موقفه الجهادي بل سعى إلى إيقاظ ضمائر الناس وتحريك وجدانهم وأحاسيسهم ليقوموا بالمسؤولية، فسلك سبيل البذل والعطاء والتضحية من أجل العقيدة والدين، واتخذ أسلوب الاستشهاد الذي يدخل بعمق وحرارة في قلوب الجماهير، وقد ضرب لنا مثلاً رائعاً حينما برزت ثورته أنّ التضحية لم تكن مقصورة على فئة أو مستوىً معين من

الأُمّة، فللطفل كما للمرأة والشيخ دور فاعل فضلاً عن الشباب.

وما أسرع ما بان الأثر على أهل الكوفة إذ أظهروا الندم والإحساس بالتقصير تجاه الإمام والإسلام، فكانت ثورة التقابين التي أعقبت ثورة أهل المدينة التي وقعت في السنة الثانية من بعد واقعة الطفّ.

لقد كانت واقعة الطفّ تأكيداً حقيقياً على أنّ المصاعب والمتاعب لا تمنع من قول الحقّ والعمل على صيانة الرسالة الإسلامية، كما أنّها زرعت روح التضحية في سبيل الله في نفوس أبناء الأمّة الإسلامية، وحرّرت إرادتها ودفعتها إلى التصدّي للظلم والظالمين، ولم تُبتّ عذراً للتهرّب من مسؤولية الجهاد والدفاع عن العقيدة والمقاومة لإعلاء كلمة الله.

## لماذا لم ينهض الإمام الحسين بالثورة في حكم معاوية ؟

### ١\_حالة الأمّة الإسلامية:

كان الوضع النفسي والاجتماعي للأمّة الإسلامية متأزّماً، إذ كانت تتطلع الى حالة السلم بعد أن أرهقها معاوية والمنافقون بحروب دامت طوال حكم

الإمام على (變)، فكان رأي الإمام الحسن (變) هـو أن يـرتبي جـيلاً جـديداً و ينهض بعد حين، فقد قال (變):

«إنّي رأيت هوى عظم الناس في الصلح وكرهوا الحرب، فلم أحبّ أن أحملهم على ما يكرهون، فصالحت بقياً على شيعتنا خاصة من القتل، ورأيت دفع هذه الحرب إلى يوم ما، فإنّ الله كلّ يوم هو في شأن» (١).

وهو نفسه موقف الإمام الحسين ( بسبب ما كان يعيه ويدركه من واقع الأمّة، فكان قوله لمن فاوضه في الثورة إذ قعد الإمام الحسن ( بالله عنها :

«صدق أبو محمد، فليكن كلّ رجل منكم حلساً من أحلاس بيته ما دام هذا الإنسان حيّاً».

وبقي هذا موقفه نفسه بعد استشهاد الإمام الحسن ( الله البقاء نفس الأسباب، فقد كتب ( الله على أهل العراق حين دعوه للثورة :

«أمّا أخي فأرجو أن يكون الله قد وفّقه وسدّده فيما يأتي، وأمّا أنا فليس رأيي اليوم ذلك، فالصقوا رحمكم الله بالأرض، واكمنوا في البيوت، واحترسوا من الظنّة ما دام معاوية حيّاً» (٢).

#### ٢\_شخصيّة معاوية وسلوكه المتلوّن:

لقدكانت زعامة الأُمّة الإسلامية بعد وفاة الرسول (عَلَيْهُ) بأيدي مسؤولين غير كفوئين لفترة طويلة. ومراجعة بسيطة لأحداث ووقائع تلك الفترة توضّح ذلك. ولكنّ معاوية كان أشدّ مكراً ومراوغة ودهاءً ، إذكان يتلاعب ببراعة سياسية، ويتوسّل بكلّ وسيلة من أجل أن يبقى زمام السلطة

<sup>(</sup>١) الأخبار الطوال: ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٢٢٢.

بيده متخذاً من التظاهر بالدين ستراً يغطّي جرائمه الأخلاقية واللا إنسانية والتي منها فتكه بخيار المسلمين، ومخادعة عوام الناس في مجاراته لعواطفهم ومعتقداتهم، وهو يحمل حقداً لا ينقطع على الإسلام والرسول (عَبَالِلهُ)(١).

وقد تمكن معاوية من القضاء على المعارضين له من دون اللجوء إلى القتال والحرب، فهو الذي اغتال الإمام الحسن ( الله وسعد بن أبي وقاص (٢) وقضى على عبدالرحمن بن خالد (٣) ومن قبله على مالك الأشتر، وقد أوجز أسلوبه هذا في كلمته المشهورة: «إنّ لله جنوداً منها العسل » (١).

كما أنّ معاوية كان يضع كلّ من يلمس منه أيّة معارضة أو تحرّك تحت مجهر المراقبة والإرصاد، فترفع إليه التقارير عن كلّ ما يحدث فيستعجل في القضاء عليه.

في مثل هذا الأسلوب -أي التصرّف تحت ستار الإسلام - لو قام الإمام الحسين ( الله البحر كة واسعة و نشاط سياسي بعد و فاة الإمام الحسن ( الله الماكان قادراً على فضح معاوية وإقناع كلّ الجماهير بشرعيّة ثورته ، ولكان معاوية متمكّناً من القضاء عليه من دون ضجيج ، وعندها كانت الثورة تموت في مهدها و تضيع جهود كبيرة ، كان من شأنها أن تبني في الأمّة تيّاراً واعياً ، ويختنق الصوت الذي كان في مقدوره أن يبقى مدوّياً في تأريخ الإنسانيّة كما حصل في واقعة الطفّ. وما كان الإمام الحسين ( الله المتمكّن من توضيح كلّ أهدافه و غاياته من الثورة (٥) المتمثّلة في إنقاذ الأمّة من الظلم وصيانة الرسالة

<sup>(</sup>١) شرح النهج لابن أبي الحديد: ٢ / ٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) مقاتل الطالبيين : ٢٩ ، ومختصر تأريخ العرب : ٦٢ .

<sup>(</sup>٣) التمدن الإسلامي، لجرجي زيدان : ٤ / ٧١.

<sup>(</sup>٤) عيون الأخبار: ١/٢٠١.

<sup>(</sup>٥) للتفصيل راجع : ثورة الحسين، ظروفها الاجتماعية وآثارها النفسية : ١٢٢.

الإسلامية من التحريف لوكان يسرع بثورته في أيام معاوية.

وأمّا حينما اعتلى يزيد عرش الخلافة وهو من قد عرفه الناس باللهو والفسق والشغف بالقرود وشرب الخمور، وعدم صلاحيته للخلافة لتجاوزه وعدوانه على كل المقاييس الشرعيّة والعرفيّة لدى المسلمين. فالثورة عليه تعدّ ثورة مشروعة عند عامّة المسلمين، كما أثبت التأريخ ذلك بكلّ وضوح.

#### ٣ \_احترام صلح الإمام الحسن (幾):

لقدكان العهد والميثاق الذي تم بين معاوية وبين الإمام الحسن ( الله ورقة رابحة يلوّحها معاوية لكلّ تحرّك فعال مضاد تجاه تربّعه على مسند السلطة، صحيح أنّه عهد غير حقيقي وما كان برضا الإمامين ( الله في ظروف كان لابد من تغييرها، لكنّ المجتمع لم يكن يتقبّل نهضة الإمام الحسين ( الله وجود هذا العهد، وحتى لوكان هذا العهد صحيحاً فإنّ معاوية نقضه بممارسته العدائية بملاحقة رجال الشيعة، ولم يرع أيَّ حقّ في سياسته الاقتصادية.

وقد سارع معاوية لاستغلال هذا العهد في التشهير بالإمام الحسين ( الله الله الجهد و الناقض الناقض للعهد، فقد كتب إلى الإمام ( الله الله الناقض الناقض العهد، فقد كتب إلى الإمام ( الله الله الناقض الناقض العهد، فقد كتب إلى الإمام ( الله الله الناقض الناقض العهد، فقد كتب إلى الإمام ( الله الله الناقض الناقض العهد، فقد كتب إلى الإمام ( الله الناقض الناقض

أمّا بعد، فقد انتهت إليّ أمور عنك، إن كانت حقاً فإنّي أرغب بك عنها. ولعمر الله إنّ من أعطىٰ عهد الله وميثاقه لجدير بالوفاء، وإنّ أحق الناس بالوفاء من كان مثلك في خطرك وشرفك ومنزلتك التي أنزلك الله بها، ونفسك فاذكر، وبعهد الله أوفِ، فإنّك متىٰ تنكرني أنكرك، ومتىٰ تكدني أكدك، فاتّق شق عصا هذه الأُمّة (١).

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة : ١/ ١٨٨، والأخبار الطوال : ٢٢٤، وأعيان الشيعة : ١/ ٥٨٢.

من هنا لجأ الإمام الحسن (學) ومن بعده الحسين (學) إلى أسلوب آخر لنشر الدعوة والتهيّؤ للثورة التي غذّاها معاوية بظلمه وجوره وبُعده عن تمثيل الحكم الإسلامي الصحيح، حتى إذا مات معاوية كان كثير من الناس وعامة أهل العراق ـ بشكل خاص ـ يرون بغض بني أميّة وحبّ أهل البيت لأنفسهم ديناً (١).

#### المواقف من ثورة الحسين ( الله عنه انطلاقها:

لم تكن نهضة الإمام الحسين ( الله و ثور ته حركة آنية أو ردة فعل مفاجئة ؛ بل كان الحسين ( الله في الأمة يمثّل بقية النبوة وكان وريث الرسالة وحامل راية القيم السامية التي أوجدها الإسلام في الأمة وأرسى قواعدها ، كما أنّ العهد قريب برحيل النبي ( الله ي كان يكثر الثناء والتوضيح لمقام الإمام الحسين ( الله ي ) . وفي الوقت نفسه كانت قد ظهرت مقاصد الأمويين الفاسدة تجاه رسالة النبي ( الإسلامية وأمّته المؤمنة برسالته .

وقد وقف أهل البيت ( بصلابة يدافعون عن الحق والعدل وإحياء الرسالة الإسلامية، والمحافظة عليها بكل وسيلة ممكنة ومشروعة.

وفي عصر الإمام الحسين ( الله المراخي وفتور الأمة عن نصرة الحق الى جانب تسلّط المنافقين ونفوذهم في أجهزة الدولة دور كبير لإيجاد حالة مَرَضيّة يمكن تسميتها بفقدان الإرادة وموت الضمير، ومن ثمّ تباينت المواقف تجاه أسلوب الدفاع عن العقيدة الإسلامية وصيانتها وسيادة الحق والعدل.

<sup>(</sup>١) الفتنة الكبرى \_علي وبنوه، طنه حسين : ٢٩٠، وللمزيد من التفصيل راجع : ثـورة الحسين(الليلية)، ظروفها الاجتماعية وآثارها النفسية : ٢٢٧.

ولكن لم يشك أحد في مشروعية وعدالة موقف الإمام الحسين ( الله النحراف المستشري في كلّ مفاصل الدولة، وتجاه التغيير الحاصل في بنية الأُمّة الإسلامية، إلّا أنّ موقف الاستعداد الكامل للنصرة باتخّاذ قرار ثوريّ يزيح عن الأُمّة الظلم والفساد لم يكن يتكامل بعد لدى الجميع.

وقد كانت هذه المواقف تتراوح بين التأييد مع إعلان الاستعداد للثورة مهماكانت النتائج ، وبين الحذر من الفشل وعدم نجاح الثورة ، وبين التثبيط وفتّ العزائم.

وتبنّىٰ شيعة أهل البيت (ﷺ) الذين اكتووا بجحيم البيت الأموي المتحكّم في رقاب المسلمين موقف التأييد وإعلان الاستعداد، وإن غلب الخوف على بعضهم فيما بعد، وأودع البعض الآخر السجن أو حوصر من قبل قوات السلطة الأموية.

كما تبنّى آخرون من أقرباء الإمام ( الله عبد الله بن عباس ومحمّد ابن الحنفيّة موقف الحذر، ورجّحوا للإمام الحسين ( الله الهجرة إلى اليمن ؛ نظراً لبُعد اليمن عن العاصمة، ولتوفّر جمع من شيعته وشيعة أبيه فيها (١٠).

<sup>(</sup>١) مقتل الحسين ( الخوارزمي ) : ١ / ١٨٧ و ٢١٦ ، ومروج الذهب : ٣ / ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) مقتل الحسين ( الخوارزمي ) : ١ / ١٩١.

# البحث الرابع: توجّه الإمام (ﷺ) الى مكّة

خرج الإمام الحسين(學) من المدينة متوجها الى مكة بأهله وإخوته وبني عمومته و بعض الخواص من شيعته، ولم يبق إلا أخوه محمد بن الحنفية، وأفادت بعض المصادر التأريخية بأنّ الإمام (學) أقام في بيت العباس بن عبدالمطلب(١)، فيما تحدّثت مصادر أخرى عن إقامته (學) في شِعْب علي (٢)، وأقام الإمام (學) في مكة أربعة أشهر وأياماً من ذي الحجّة، كان فيها مهوى القلوب، فالتفّ حوله المسلمون يأخذون عنه الأحكام ويتعلّمون منه الحلال و الحرام، ولم يتعرّض له أمير مكة يحيى بن حكيم بسوء، وحيث ترك الإمام (學) وشأنَه فقد عزله يزيد بن معاوية عنها، واستعمل عليها عمرو بن سعيد بن العاص. وفي شهر رمضان من تلك السنة (٦٠ ه) ضمّ إليه المدينة، وعزل عنها الوليد بن عتبة، لأنّه كان معتدلاً في موقفه من الإمام (إلى ولم).

# رسائل أهل الكوفة إلى الإمام ( ﷺ):

وقد عرف الناس في مختلف الأقطار امتناع الإمام الحسين ( عن البيعة ، فاتّجهت إليه الأنظار و بخاصّة أهل الكوفة ، فقد كانوا يومذاك من أشد الناس نقمة على يزيد و أكثرهم ميلاً إلى الإمام ( عن البين البين في على يزيد و أكثرهم ميلاً إلى الإمام ( البين في البين على الخزاعي فقام فيهم خطيباً فقال : «إنّ معاوية قد هلك ، وإنّ حسيناً قد تقبض على القوم ببيعته ، وقد خرج إلى مكة ، وأنتم شيعته وشيعة أبيه ، فإن كنتم

<sup>(</sup>١) تأريخ ابن عساكر : ١٣ / ٦٨.

<sup>(</sup>٢) الأخبار الطوال : ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) سيرة الأثمة الاثني عشر: ٢ / ٥٨.

تعلمون أنكم ناصروه ومجاهدو عدوه، فاكتبوا إليه وأعلموه، وإنْ خفتم الفشل والوهن فلا تغرّوا الرجل في نفسه، قالوا: لا ، بل نقاتل عدوه و نقتل أنفسنا دونه. قال: فاكتبوا إليه ، فكتبوا إليه:

# لِسَ مِ الْلِهِ الْزَكُمُ إِنْ الْرَكِيْ مِ

«للحسين بن علي (المنظلة) من سليمان بن صرد والمسيّب بن نَجَبَة ورفاعة بن شدّاد البجلي وحبيب بن مظاهر وشيعته من المؤمنين والمسلمين من أهل الكوفة.

سلام عليك، فإنّا نحمد اليك الله الذي لا إله إلّا هو.

أمّا بعد ، فالحمد لله الذي قصم عدوّك الجبّار العنيد، الذي انتزىٰ على هذه الأمّة فابتزّها أمرها، وغصبها فيئها، و تأمّر عليها بغير رضىً منها، ثم قتل خيارها واستبقىٰ شرارها، وجعل مال الله دُوْلةً بين جبابرتها وأغنيائها، فبعداً له كما بعدت ثمود، إنّه ليس علينا إمام غيرك، فأقبل لعلّ الله أن يجمعنا بك على الحقّ، وانّ النعمان بن بشير في قصر الإمارة، وانّنا لم نجتمع معه في جمعة ولا نخرج معه الى عيد، ولو قد بلغنا أنّك قد أقبلت إلينا أخرجناه حتى نلحقه بالشام إن شاء الله تعالىٰ».

ثم سرّحوا بالكتاب مع عبدالله بن مِسْمَع الهَمْداني و عبدالله بن وال وأمروهما بالنجاء (١)، فخرجا مسرعين حتى قدما على الحسين (المنها بمكة لعشر مضين من شهر رمضان، ولبث أهل الكوفة يومين بعد تسريحهم بالكتاب، وأنفذوا قيس بن مُسْهِر الصيداوي وعبدالله وعبدالرحمن ابني

<sup>(</sup>١) النجاء : السرعة .

شداد الأرحبي وعمارة بن عبد السلولي إلى الحسين ( الله ومعهم نحو من مائة وخمسين صحيفة من الرجل والاثنين والأربعة، ثم لبثوا يومين آخرين وسرحوا إليه هاني بن هاني السبيعي وسعيد بن عبدالله الحنفي، وكتبوا إليه:

# لِسُ مِاللَّهِ الزَّكُمْ إِنَّ الزَّكِيدِ مِ

«للحسين بن على ( الله على من شيعته من المؤمنين والمسلمين.

أمّا بعد ، فإنّ الناس ينتظرونك، لا رأي لهم غيرك، فالعجل العجل، ثم العجل العام».

ثم كتب شبث بن ربعي وحجّار بن أبجر ويزيد بن الحارث بن رُوَيْم وعروة بن قيس وعمرو بن الحجّاج الزبيدي ومحمد بن عمير التميمي :

«أمًّا بعد ، فقد اخضر الجَناب وأينعت الثمار، فإذا شئت فاقدم على جند لك مجنّدة، والسلام»(١).

## جواب الإمام (ﷺ) على رسائل الكوفيّين:

تتابعت كتب الكوفتين كالسيل إلى الإمام الحسين ( الله ) وهي تدعوه الى المسير والقدوم إليهم لإنقاذهم من ظلم الأمويين وبطشهم، وكانت بعض تلك الرسائل تُحَمِّلُه المسؤولية أمام الله والأمّة إن تأخّر عن إجابتهم، ورأى الإمام - قبل كلّ شيء - أنْ يختار للقياهم سفيراً له يُعَرّفُه باتّجاهاتهم وصدق نيّاتهم، وقد اختار ثقته و كبير أهل بيته مسلم بن عقيل، وهو من أمهر الساسة

<sup>(</sup>١) الإرشاد : ٢ / ٣٨، وروضة الواعظين : ١٧١، وتذكرة الخواص : ٢١٣، وتأريخ الطبري : ٤ / ٣٦٢، والفتوح لابن أعشم : ٥ / ٣٣، ومقتل العسين للخوارزمي : ١ / ١٩٥.

وأكثرهم قدرةً على مواجهة الظروف الصعبة والصمود أمام الأحداث الجسام، وزوده برسالة رويت بصورٍ متعددة، من بينها النص الذي رواه صاحب الإرشاد، وهي كما يلي:

# إِسْ مِالْلِهِ الزَّلْمُ إِلَا الزَّكِيا مِ

«من الحسين بن عليّ إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين :

أمّا بعد، فإنّ هائاً و سعيداً قَدِما عليّ بكتبكم، وكانا آخر من قَدِمَ عليّ من رسلكم، وقد فهمتُ كلّ الذي اقتصصتم وذكرتم، ومقالة جُلّكم: أنّه ليس علينا إمام، فأقبل لعلّ الله أن يجمعنا بك على الحقّ والهدى، وإنّي باعث إليكم أخي وابنَ عمّي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل، فإنْ كتب إليّ أنّه قد اجتمع رأي ملئكم وذوي الحجى والفضل منكم على مثل ما قدمتُ به رسلُكم، وقرأتُ في كتبكم فإنّي أقدمُ إليكم وشيكاً إن شاء الله، فلعمري ما الإمام إلّا الحاكم بالكتاب القائم بالقسط الدائن بدين الحقّ الحابسُ نفسه على ذات الله، والسلام» (١).

#### تحرّك مسلم بن عقيل نحو الكوفة:

لقد أكّد المؤرّخون أنّ الإمام الحسين ( الله السلولي وعبد الرحمن قيس بن مسهر الصيداوي وعمارة بن عبدالله السلولي وعبدالله وعبد الرحمن ابني شدّاد الأرحبي إلى الكوفة، بعد أنْ أمره «بالتقوى وكتمانِ أمرِه واللطف بالناس، فإنْ رأى الناس مجتمعين مستوسقين عجّلَ إليه بذلك » (٢).

وفي النصف من شهر رمضان انطلق مسلم من مكة نحو الكوفة، فعرج

<sup>(</sup>١) الإرشاد: ٣٩/٢، وإعلام الورى : ١ / ٤٣٦، والفتوح لابن أعثم : ٥ / ٣٥، ومقتل الحسين للخوارزمي : ١ / ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٢) الفتوح : ٥ / ٣٦، ومقتل الحسين للخوارزمي : ١ / ١٩٦.

على المدينة فصلّىٰ في مسجد رسول الله(ﷺ) وودّع مَنْ أَحَبَّ من أَهله وواصل مسيره الى الكوفة.

وتعددت أقوال المؤرّخين بشأن المكان الذي نزل فيه مسلم بن عقيل بعد أنْ وصل إلى الكوفة، فثمّة مَنْ قال: إنّه نزل في دار المختار بن أبي عبيدة (١)، وقيل: نزل في بيت مسلم بن عوسجة (٢)، وقيل: في بيت هانئ بن عروة (٣).

وعندما علم الكوفيّون بوصول مبعوث الحسين ( إلى مدينتهم الدحموا للقائه و بيعته، وحسب قول بعض المؤرّخين فقد أقبلت الشيعة تختلف إليه، فلمّا اجتمع إليه منهم جماعة قرأ عليهم كتاب الحسين ( إلى وهم يبكون وبايعه الناس، حتى بايعه منهم ثمانية عشر ألفاً ( أ ).

#### رسالة مسلم بن عقيل إلى الإمام الحسين (ﷺ):

ظلّ مسلم بن عقيل يجمع القواعد الشعبية ويأخذ البيعة للإمام (الله وتوالت الوفود تقدم ولاءها، و الجماهير تعلن عن استبشارها. وقد لاحظنا كيف أنّ الناس كانوا يبكون وهم يسمعون مسلماً يقرأ عليهم رسالة الإمام الحسين (الله التي فيها يحييهم، ويعلن استعداده للقدوم اليهم وقيادة الثورة على الحكم الطاغي.

وبعد أن لاحظ مسلم كثرة الأنصار؛ بادر بالكتابة إلى الإمام ( الله الله الله الله صورة حية للأحداث والوقائع التي تجري أمام عينيه في الكوفة، وقيم له

<sup>(</sup>١) الإرشاد : ٢ / ٤١ ، وإعلام الورى : ١ / ٤٣٧ .

<sup>(</sup>٢) الإصابة: ١/٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب : ٢ / ٣٤٩.

<sup>(</sup>٤) الإرشاد : ٢ / ٤١، ومناقب آل أبي طالب : ٤ / ٩٠، وتذكرة الخواص : ٢٢٠ .

الموقف وأعرب عن تفاؤلهِ وسأله القدوم.

وقد جاء في رسالة مسلم للإمام ( الله عنه في الرائد لا يكذب أهله ، وقد با يعني من أهل الكوفة ثمانية عشر ألفاً ، فعجل حين يأتيك كتابي ، فإن الناس كلَّهُم معك ، ليس لهم في آل معاوية رأي ولا هوىً » (١) .

### رسالة الإمام (ﷺ) إلى زعماء البصرة:

وقد بعث ( عدّة نسخ من هذه الرسالة الى كلِّ من : مالك بن مسمع البكري، والأحنفِ بن قيس، والمنذر بن الجارود، و مسعود بن عمرو، وقيس ابن الهيثم، وعمرو بن عبيد بن معمر، ويزيد بن مسعود النهشلي، وأرسل الإمام ( على النسخ مع مولى له يقال له: سليمان أبو رزين.

ولم يجب على رسالة الإمام (ﷺ) غيرُ الأحنف بن قيس و يزيد بن مسعود، أمّا المنذر بن الجارود فقد سلّم رسول الحسين الى ابن زياد ـ وكان

<sup>(</sup>١) حياة الإمام الحسين : ٢ / ٣٤٨، عن تأريخ الطبرى: ٦ / ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٢) مقتل الحسين للمقرّم: ١٥٩\_ ١٦٠، وتأريخ الطبري: ٤ / ٢٦٦، وأعيان الشيعة: ١ / ٥٩٠.

حينها والياً على البصرة \_ فصلبه عشية الليلة التي خرج في صبيحتها إلى الكوفة (١). وكانت ابنة المنذر زوجة ابن زياد فزعم المنذر أنّه كان يخشىٰ أن يكون الرسول مدسوساً من ابن زياد لكشف نواياه.

## جواب الأحنف بن قيس:

وأمّا الأحنف بن قيس وهو أحد زعماء البصرة فقد أجاب على رسالة الإمام (الله ) برسالة كتب فيها هذه الآية الكريمة ولم يزد عليها: ﴿ فاصبر إنَّ وَعْدَ الله حَقّ ولا يَسْتَخِفَّنَك الذين لا يوقنون ﴾ (٢).

وهذا الجواب يعكس مدى تخاذله وتقاعسه في مواجهة الظلم والمنكر.

## جواب يزيد بن مسعود النهشلي:

واستجاب الزعيم الكبير يزيد بن مسعود النهشلي إلى تلبية نداء الحق، فاندفع بوحي من إيمانه و عقيدته الى نصرة الإمام، فعقد مؤتمراً عاماً دعا فيه القبائل الموالية له وهي: ١ ـ بنو تميم . ٢ ـ بنو حنظلة . ٣ ـ بنو سعد .

وانبرى فيهم خطيباً فكان ممّا قال: إنَّ معاوية مات، فأهون به واللهِ هالكاً ومفقوداً، ألا إنّه قد انكسر باب الجور والإثم، وتضعضعت أركان الظلم، وكان قد أحدث بيعة عقد بها أمراً ظنّ أنّه قد أحكمه، وهيهات الذي أراد، اجتهد والله ففشل، وشاور فخذل، وقد قام يزيد شارب الخمور ورأس الفجور يدّعى الخلافة للمسلمين، ويتأمر عليهم بغير رضىً منهم مع قصر حلم وقلة علم، لا يعرف من الحقّ موطأ قدميه، فأقسم بالله قسماً مبروراً لَجِهادُه على

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ٤٤ / ٣٣٩، وأعيان الشيعة : ١ / ٥٩٠.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء: ٣٠ / ٣٠٠، والآية (٦٠) من سورة الروم.

الدين أفضل من جهاد المشركين.

وهذا الحسين بن عليّ وابن رسول الله (عَيَلَهُ) ذوالشرف الأصيل، والرأي الأثيل. له فضل لا يوصف، وعلم لا ينزف. وهو أولى بهذا الأمر لسابقته وسنّه، وقِدمه وقرابته من رسول الله (عَلَهُ). يعطف على الصغير، ويُحسن إلى الكبير، فأكرم به راعي رعية، و إمام قوم و جبت لله به الحجّة، وبلغت به الموعظة. فلا تعشوا عن نور الحقّ، و لا تسكعوا في وهد الباطل... والله لا يُقطِّر أحدكم عن نصرته إلّا أورثه الله الذلّ في ولده، والقلّة في عشيرته، وها أنا قد لَبَسْتُ للحرب لامتها واذّرَعْتُ لها بِدِرْعِها. من لم يُقْتَلُ يَمُتْ، و مَن يهرب لم يفت، فأحسنوا رحمكم الله رد الجواب».

ولما أنهى النهشلي خطابه؛ انبري وجهاء القبائل فأظهروا الدعم الكامل له، فرفع النهشلي رسالة للإمام(عليه) دلّت على شرفه ونبله و هذا نصها:

«أمّا بعد ، فقد وصل إليّ كتابك وفهمت ما ندبتني إليه ودعوتني له من الأخذ بحظي من طاعتك والفوز بنصيبي من نصرتك، وإنّ الله لم يخل الأرض قط من عامل عليها بخير ودليل على سبيل نجاة، و أنتم حجّة الله على خلقه ووديعتُه في أرضه، تفرّعتم من زيتونة أحمدية، هو أصلها وأنتم فرعها، فأقدم سعدت بأسعد طائر، فقد ذلّلت لك أعناق بني تميم، وتركتهم أشد تتابعاً في طاعتك من الإبل الضمأى لورود الماء يوم خمسها، وقد ذلّلت لك رقاب بني سعد، و غسلت درن قلوبها بماء سحابة مزن حين استهلّ برقُها فلمع»(١).

ويقول بعض المؤرّخين : إنّ الرسالة انتهت إلى الإمام ( الله في اليوم العاشر من المحرم بعد مقتل أصحابه و أهل بيته، وهو وحيد فريد قد أحاطت

<sup>(</sup>١) اللهوف: ٣٨، وأعيان الشيعة: ١/ ٥٩٠، وبحار الأنوار: ١٤٤/ ٣٣٩.

به القوى الغادرة، فلمّا قرأ الرسالة قال(ﷺ): «آمنك الله من الخوف، وأرواك يوم العطش الأكبر».

ولمّا تجهّز ابن مسعود لنصرة الإمام بلغه قتله فَجَزع لذلك، وذابت نفسه أسىً وحسراتٍ(١).

## موقف والى الكوفة :

كان النعمان بن بشير والياً على الكوفة وقتذاك، ومع أنّه كان عشماني الهوى وأمويّ الرغبة لكنّه لم يكن راضياً عن خلافة يزيد، وبعد موت معاوية انضم الى عبدالله بن الزبير وقاتل وقُتل معه.

وعليه فإنه لم يتخذ موقفاً متشدداً من نشاطات مسلم بن عقيل في الكوفة، ولم يُنقل عنه في تلك المرحلة الحسّاسة سوى خطابِ ألقاه في جمع الكوفيين كان ـكما يتصور ـلرفع العتب والتظاهر بأنّه يقوم بواجبه كوالٍ تابع لحكومة الشام، وقد ذكر في خطابه:

«أمّا بعد، فاتّقوا الله عبادَ الله ولا تسارعوا إلى الفتنة والفرقة، فإنّ فيها تهلِكُ الرجال و تُسفّكُ الدماء و تُغْصَبُ الأموال، إنّي لا أقاتل مَنْ لا يقاتلني، ولا آتي على من لم يأت عليّ، ولا أنبه نائمكم ولا أتحرّش بكم ولا آخُذُ بالقرف ولا الظِنّة ولا التهمة، ولكنّكم إنْ أبديتم صفحتكم لي ونكثتم بيعتكم وخالفتم إمامكم، فو الله الذي لا إله غَيرُه لأضربنّكم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي ولو لم يكن لي منكم ناصر، أما أنّي أرجو أن يكون من يعرف الحقّ منكم أكثرَ مِمّنْ يرديهِ الباطل» (٢).

<sup>(</sup>١) اللهوف: ٣٨، وأعيان الشيعة: ١/ ٥٩٠، وبحار الأنوار: ٤٤/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التأريخ : ٣/ ٢٦٧ .

فقام إليه عبدالله بن مسلم بن ربيعة الحضرمي حليف بني أمية فقال: إنّه لا يُصْلِحُ ما ترى أيها الأمير إلّا الغُشْمُ، وأنّ هذا الذي أنت عليه فيما بينك وبين عدوك رأي المستضعفين، فقال له النعمان: لئن أكون من المستضعفين في طاعة الله أحبُّ إلى مِنْ أن أكون من الأعزين في معصية الله (١).

# أنصار الأمويّين يتداركون أمورهم:

كانت الكوفة تضم آنذاك فئة من أنصار الأمويين والمعارضين لأهل البيت ( الله الفئة كان بعض المنافقين الذين يتظاهرون بالتشيّع لأمير المؤمنين ( الله في فيما كانوا يُبْطِئُونَ محبّة الأمويين، الأمر الذي ساعدهم في اختراق صفوف شيعة أهل البيت ( الله في و التجسس لصالح الحكم الأموي، وكان من بين هؤلاء عبدالله الحضرمي، الذي عاب على النعمان رأية كما لاحظنا قبل قليل، فقد كتب رسالة إلى يزيد جاء فيها: «أمّا بعد، فإن مسلم بن عقيل قد قَدِمَ الكوفة و بايعته الشيعة للحسين بن عليّ بن أبي طالب، فإن يكن لك في الكوفة حاجة فابعث إليها رجلاً قويّاً ينفذ أمرك، ويعمل مثل عملك في عدوّك، فإنّ النعمان بن بشير رجل ضعيف أو هو يتضَعّفُ » (٢).

ويضيف المؤرّخون أنّه كتب إليه \_ يعني إلى يزيد \_ عمارة بن عقبة بنحوكتابه \_ يعني كتاب الحضرمي \_ ثم كتب إليه عمر بن سعد بن أبي وقّاص مثلَ ذلك (٣).

<sup>(</sup>١) الإرشاد : ٢ / ٤٢ ، وأنساب الأشراف : ٧٧ ، والفتوح : ٥ / ٧٥ ، والعوالم للبحراني : ١٨٢ / ١٨٢ .

<sup>(</sup>٢) الإرشاد: ٢ / ٤٢، وإعلام الورى: ١ / ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

# قلق يزيد واستشارة السيرجون $^{(1)}$ :

قَلِقَ يزيد كثيراً من الأخبار التي وصلته من الكوفة، وهي تتحدّث عن موقف الكوفتين من الحكم الأموي ومبايعتهم للإمام الحسين ( الله الله عنيد السيرجون الذي كان يعدّ غلاماً لمعاوية فقال له: ما رأيك ؟ \_ إنّ حسيناً قد أنفذ إلى الكوفة مسلم بن عقيل يبايع له، وقد بلغني عن النعمان ضعف وقول سيّ، فَمَنْ ترىٰ أن أستعمل على الكوفة؟ ، وكان يزيد عاتباً على عبيدالله ابن زياد (٢)، فقال له السيرجون: أرأيت لو يشير إليك معاوية حيّاً هل كنت آخذاً برأيه؟ قال: بلى فأخرج السيرجون عهد عبيدالله بن زياد على الكوفة،

<sup>(</sup>١) السيرجون غلام نصراني كان معاوية قد اتخذه كاتباً ومستشاراً له . واستمر في منصبه الخطير في عهد يزيد الذي كان قد نشأ على التربية النصرانية وكان أقرب منها الى غيرها.

وليس هذا أوّل مورد نلاحظ فيه بصمات أصابع أهل الكتاب في صنع مواقف هؤلاء الحكّام تجاه الرسالة والمقيدة والأمة الاسلامية وقادتها الأمناء عليها.

لقد كان لكل من تميم الداري ( الراهب النصراني ) وكعب الأحبار ( اليهودي ) موقع متميّز عند عمر حيث كان يحترمهما ويستشيرهما ويسمح لهما بالتحدث كل اسبوع قبل صلاة الجمعة فضلاً عن تدريس التوراة وتفسير القرآن الكريم ، في وقت كان لا يسمح للصحابة بكتابة حديث الرسول (عَيَّاتُولُهُ) ولا التحديث به ، بل كان يحبسهم في المدينة لئلًا ينشروا حديث الرسول (عَيَّاتُولُهُ) . ( راجع كنز العمال الحديث رقم ١٨٦٥) و الاكرة الحفاظ بترجمة عمر وتاريخ ابن كثير : ١٠٧/٨).

وقد عظم نفوذ هؤلاء القصّاصين بعد عمر وتعاظم في عهد الأمويين واستمر في عهد العباسيين بالرغم من أن الإمام عليّاً (ﷺ)كان قد طردهم من مساجد المسلمين .

ولا يبعد أن يكون دخول عقائد منحرفة كالتجسيم وعدم عصمة الأنبياء وغيرها من المفاهيم المنحرفة إلى مصادر المسلمين نتيجة هذا الحضور الفاعل منهم في الساحة الاسلامية وتحت شعار الاسلام ونصح الحكّام.

وقد تميّز معاوية باتخاذ بطانة واسعة من أهل الكتاب حيث تلاحظ أن كاتبه ومستشاره نصراني، وهو (السيرجون )كما أنّ طبيبه كان نصرانياً وهو (أثال) وشاعره أيضاً كان نصرانياً وهو (الأخطل)، والشام هي عاصمة نصارى الروم البيزنطيين قبل دخول الاسلام اليها . (راجع معائم المدرستين ٢ / ٥١ ـ ٥٣) .

<sup>(</sup>٢) لأنَّ عبيدالله بن زيادكان معارضاً لمعاوية في تولية العهد ليزيد ، انظر البداية والنهاية : ٨/ ١٥٢.

وقال: هذا رأي معاوية، مات وقد أمر بهذا الكتاب، فضَم المصرَيْن (يعني الكوفة والبصرة والتي كان والياً عليها أيام معاوية) إلى عبيدالله، فقال له يزيد: أفعل. إبعث بعهد عبيدالله ابن زياد إليه... ثم دعا مسلم بن عمرو الباهلي وكتب إلى عبيد الله معه كتاباً جاء فيه:

«أمّا بعد، فإنّه كتب إليَّ شيعتي من أهل الكوفة يخبرونني أنّ ابن عقيل فيها، يجمع الجموع ليشق عصا المسلمين، فسر حين تقرأ كتابي هذا حتى تأتيَ الكوفة فتطلب ابنَ عقيلٍ طلّب الخِرزةِ حتى تثقفه فتُوثِقَه أو تقتله أو تنفيّهُ، والسلام»(١).

# توجّه عبيدالله بن زياد إلى الكوفة:

استلم عبيدالله بن زياد كتاب يزيد بن معاوية، فانطلق في اليوم الثاني نحو الكوفة و معه مسلم بن عمرو الباهلي وشريك بن الأعور الحارثي وحشمه وأهل بيته (۱۳)، حيث ينتظر أهلها قدوم الإمام الحسين ( الله ) و معظمهم لا يعرف شخصية الإمام ولم تكن قد آلتقته من قبل، وقد تعجّل ابن زياد الانتقال إلى الكوفة ليصلها قبل الإمام الحسين ( الله ).

باغت ابن زياد جماهير الكوفة وهو يُخفي معالم شخصيتِه و يتستّر على ملامحه، فقد تلتّم ولبس عمامةً سوداء، وراح يخترق الكوفة والناس ترخب به و تسلّم عليه و تردِّد: مرحباً بك ياابن رسول الله قدمت خير مقدم (٣).

فساءه ماسمع وراح يواصل السير نحو قصر الإمارة، فاضطرب النعمان

<sup>(</sup>١) الإرشاد : ٢ / ٤٢ ـ ٤٣ ، وإعلام الورىٰ : ١ / ٤٣٧ ، وسير أعلام النبلاء : ٣ / ٢٠١ .

<sup>(</sup>٢) إعلام الورى: ١/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٣) الإرشاد: ٢ / ٤٣، وإعلام الورى: ١ / ٤٣٨.

وأطلّ من شرفات القصر يخاطب عبيد الله بن زياد، وكان هو أيضاً قد ظنّ أنّه الإمام، فخاطبه: أنشدك الله إلّا ما تنحيت، والله ما أنا بمسلّم إليك أمانتي، وما لي في قتالك من إرب ...(١).

صمت ابن زياد وراح يقترب من باب القصر، حتى شخّص النعمان أنّ القادم هو ابن زياد، ففتح الباب ودخل ابن زياد القصر وأغلق بابه وباتّ ليلته، وباتت الكوفة على وجل و ترقّب وفي منعطف سياسي خطير.

### محاولات ابن زياد للسيطرة على الكوفة:

فوجئ أهل الكوفة بابن زياد عند الصباح وهو يحتل القصر بالنداء: الصلاة جامعة، فقام خطيباً في الجموع المحتشدة وراح يُمنِّي المطيع والسائر في ركب السياسة القائمة بالأماني العريضة، ويهدد ويتوعد المعارضة والمعارضين والرافضين لحكومة يزيد، حتى قال: . . . سوطي وسيفي على مَنْ ترك أمرى وخالف عهدى (٢).

ثم فرض على الحاضرين مسؤولية التجسس على المعارضين، وهدّد مَنْ لَمْ يُساهم في هذه العملية ويُنَفِّذُ هذا القرار بالعقوبة وقطع المخصّصات المالية، فقال: «... فمن يجيء لنا بهم فهو بريء، و مَنْ لم يكتب لنا أحدٌ فليضمن لنا في عَرافته أن لا يخالِفنا منهم مخالف، ولا يبغي علينا منهم باغ، فمَنْ لَمْ يَفْعَلْ برئت منه الذمّة وحلال لنا دمُه ومالُه، وأيّما عريف وجد في عرافته من بُغية أمير المؤمنين أحد لم يرفعه الينا صُلب على باب داره وألغيت

<sup>(</sup>١) الأرشاد : ٢ / ٤٣ ، وروضة الواعظين : ١٧٣ ، ومقتل الحسين للخوارزمي : ١٩٨ ، وتهذيب التهذيب : ٢ / ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٢) مقاتل الطالبتين : ٩٧ ، وإعلام الورى : ١ / ٤٣٨ .

تلك العرافة من العطاء»(١).

وقد كان ابن زياد معروفاً في أوساط الكوفتين بالقسوة والشدة، فكان من الطبيعي أن يُحْدِثَ قدومُه و خطابُه الشديد اللهجة هزّةً عند المعارضين لسياسته، فلاحت بوادر النكوص والتخاذل والإرجاف تظهر على الكوفتين وقياداتهم، من هنا اعتمد مسلم بن عقيل وسيلةً جديدة للسير في حركته نحو الهدف المطلوب. فانتقل الى دار هانىء بن عروة وجعل يتستر في دعوته و تحركاته إلا عن خلص أصحابه، وهانىء يومذاك سيّد بني مراد وصاحب الكلمة المسموعة في الكوفة والرأي المطاع (٢).

#### موقف مسلم من اغتيال ابن زياد:

لقد كان مسلم بن عقيل ـ رضوان الله تعالى عليه ـ يحمل رسالةً ساميةً وأخلاقاً فاضلة اكتسبها من بيت النبوة، كماكان يملك دراية بكلّ تقاليد وأعراف المجتمع الذي كان يتحرّك فيه، ففي موقف كان يمكن فيه لمسلم ابن عقيل أن يغتال ابن زياد رفض ذلك لاعتبارات شتى.

فقد روي أنّ شريك بن الأعور حين نزل في دار هانيء بن عروة مرض مرضاً شديداً، وحين علم عبيد الله بن زياد بذلك قدم لعيادته، وهنا اقترح شريك على مسلم أن يغتال ابن زياد، فقال: إنّما غايتك و غاية شيعتك هلاك هذا الطاغية، وقد أمكنك الله منه وهو صائر إليّ ليعودني، فقم وأدخل الخزانة حتى إذا اطمأنّ عندي فاخرج إليه فاقتله، ثم صر إلى قصر الإمارة فاجلس فيه،

<sup>(</sup>١) الإرشاد: ٢ / ٤٥، والفصول المهمة : ١٩٧، والفتوح لابن أعثم : ٥ / ٦٧.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب: ٢ / ٨٩، والأخبار الطوال: ٢١٣، وإعلام الورى: ١ / ٤٣٨.

فإنّه لا ينازعنك فيه أحد من الناس.

ولمس مسلم كراهية هانىء أن يقتل عبيد الله في داره، ولم يأخذ مسلم باقتراح شريك، وحين خرج عبيد الله قال شريك بحسرة وألم لمسلم: ما منعك من قتله؟ قال مسلم: منعني منه خلتان: أحدهما كراهية هانىء لقتله في منزله، والأخرى قول رسول الله (عَلَيُهُ): «إنّ الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن» (١).

#### الغدر بمسلم بن عقيل:

اتّخذ ابن زيادكل وسيلة مهما كانت دنيئة للقضاء على الوجود السياسي والتحرّك الذي برز منذراً بالخطر بوجود مسلم بن عقيل على النظام الأموي، وسارع للقضاء على مسلم بن عقيل وكلّ الموالين له قبل وصول الإمام الحسين ( الله على مسلم بن عقيل من إفشال الثورة، فدبّر خطةً للتجسّس على تحرّ كات مسلم ومكانه والموالين له، واستطاع أن يكتشف مخبأه وأن يعلم بمقرّه (٢) فكانت بداية تخاذل الناس عن الصمود في مواجهة الظلم.

لقد استطاع الوالي الجديد عبيد الله بن زياد أن يُحْكِمَ الحيلة والخداع ليقبض على هانىء بن عروة الذي آوى رسول الحسين (الله وأحسن ضيافته وآشترك معه في الرأي والتدبير، فقبض عليه وقتله بعد حوار طويل جرى بينهما، وألقى بحثمانه من أعلى القصر إلى الجماهير المحتشدة حوله، فاستولى الخوف والتخاذل على الناس، وذهب كل إنسان إلى بيته

<sup>(</sup>١) الأخبار الطوال: ١٨٧، ومقاتل الطالبيين: ٩٨، وإعلام الورى: ١ / ٤٢٨.

<sup>(</sup>٢) إعملام الورىٰ : ١ / ٤٤٠، والأخبار الطوال : ١٧٨، ومناقب آل أبي طالب : ٤ / ٩١، والفتوح لابن أعثم : ٥ / ٦٦، وتأريخ الطبري : ٤ / ٢٧١، وأنساب الأشراف : ٧٩.

وكأنّ الأمر لا يعنيه (١).

ولمّا علم مسلم بما جرى لهانىء ورأى تَخاذُلَ عشيرته مذحج الغنية بعددها وعدَّتِها خرج في أصحابه ونادى مناديه في الناس وسار بهم لمحاصرة القصر، واشتد الحصار على ابن زياد وضاق به أمرُه، ولكنّه استطاع بدهائه ومكره أن يتغلّب على المحنة ويُخذِّلَ الناسَ عن مسلم (٢).

لقد دسّ ابن زياد في أوساط الناس أشخاصاً يُخَذِّلونهم ويتظاهرون بالدعوة إلى حفظ الأمن والاستقرار وعدم إراقة الدماء، ويحذّرون من قـدوم جيش جرّار من الشام بهدف كسب الوقت وتفتيت قـوى الثوار. واستمرّ الموقف كذلك والناس تنصرف وتتفرّق عن مسلم. وبدخول الليل صلّى بمن بقى معه وخرج من المسجد الجامع وحيداً لا ناصر له ولا مؤازر ولا مَنْ يَدُلُّه على الطريق، وأقفل الناس أبوابهم في وجهه، فمضىٰ يبحث عن دارٍ يأوي إليها في ليلته تلك، وفيما هو يسير في ظلمة الليل وجد امرأةً على باب دارها وكأنّها تنتظر شيئاً، فعرّفها بنفسه وسألها المبيت عندها إلى الصباح، فرحبت به وأدخلته بيتها، وعرضت عليه العشاء فأبىٰ أن يأكل شيئاً، وعرف ولدها بمكانه وكان ابن زياد قد أعد جائزة لِمَنْ يخبره عنه، وماكاد الصبح يتنفّس حتى أسرع ولدها إلى القصر وأخبر محمد بن الأشعث بمكان مسلم بن عقيل، و فور وصول النبأ الى ابن زياد أرسل قوّة كبيرة من جنده (٣) بقيادة ابن الأشعث إلى المكان الذي فيه مسلم، وما أن سمع بالضجّة حتى أدرك أنّ القوم

<sup>(</sup>١) الكامل في التأريخ : ٣ / ٢٧١ ، والفتوح لابن اعثم : ٥ / ٨٣، وإعلام الورى : ١ / ٤٤١ .

 <sup>(</sup>٢) سيرة الأثنة الاثني عشر، القسم الثاني : ٦٣، وإعلام الورئ : ١ / ٤٤١، ومناقب آل أبي طالب : ٤ / ٩٢، والكامل في التأريخ : ٣ / ٢٧١ .

<sup>(</sup>٣) جاء في «الإرشاد» أنّهم كانوا سبعين رجلاً .

يطلبونه فخرج إليهم بسيفه.

وقد اقتحموا عليه الدار فشد عليهم يضربهم بسيفه حتى أخرجهم من الدار، ثم عادوا إليه فشد عليهم كذلك، مع انهم تكاثروا عليه بعد أن أثخن بالجراح فطعنه رجل من خلفه فخر الى الأرض فأخذ أسيراً وحمل على بلغة وانتزع الأشعث سيفه وسلاحه وأخذوه الى القصر فأدْخِلَ على ابن زياد ولم يسلّم عليه، وجرى بينهما حوار طويل كان فيه ابن عقيل ـ رضوان الله عليه رابط الجأش منطلقاً في بيانه قوي الحجّة، حتى أعياه أمره وانتفخت أوداجه وجعل يشتم علياً والحسن والحسين، ثم أمر أجهزته أن يصعدوا به الى أعلى القصر ويقتلوه ويرموا جسده إلى الناس ويسحبوه في شوارع الكوفة ثم يصلبوه إلى جانب هانىء بن عروة، هذا وأهل الكوفة وقوف في الشوارع لا يحركون ساكناً وكأنهم لا يعرفون من أمره شيئاً.

وكان مسلم قد طلب من ابن الأشعث أن يكتب إلى الحسين ( الله عن الخبر ه بما جرى في الكوفة و ينصحه بعدم الشخوص اليهم، فوعده ابن الاشعث بذلك، ولكنّه لم يف بوعده (١).

 <sup>(</sup>١) يراجع في تفصيلاته الى : اعيان الشيعة: ١٩٢١، إعلام الورى : ١ / ٤٤٢، والكامل في التأريخ : ٤ / ٣٢،
 والفتوح : ٥ / ٨٨، وتأريخ الطبرى : ٤ / ٢٨٠، ومقاتل الطالبتين : ٩٢.

# البحث الخامس: حركة الإمام الحسين (ﷺ) الى العراق

ونترك الكوفة يعبث بها ابن زياد ويتتبع شيعة الإمام الحسين ( الله في الطفّ ويطاردهم، ونعود إلى مكة لنتابع السير مع ركب الحسين ( الله في حيث المأساة الكبرى. قال المؤرّخون: كان خروج مسلم بن عقيل رحمة الله عليه بالكوفة يوم الثلاثاء لثمانٍ مضين من ذي الحجة سنة ستين، وقتله يوم الأربعاء لتسع خلون منه يوم عرفة، وكان توجّه الحسين صلات الله عليه من مكة الى العراق في يوم خروج مسلم بالكوفة \_ وهو يوم التروية \_ بعد مُقامه بمكة بقية شعبان وشهر رمضان وشقالاً وذا القعدة و ثماني ليالٍ خلون من ذي الحجة سنة ستين، وكان ( الله في قد اجتمع إليه مدة مُقامه بمكة نفَرٌ من أهل الحجاز ونفر من أهل البصرة انضموا إلى أهل بيته ومواليه.

ولمّا أراد الحسين (الله التوجه إلى العراق طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحلّ من إحرامه وجعلها عمرة الأنّه لم يتمكّن من تمام الحجّ مخافة أن يُقْبَضَ عليه بمكة فيُنْفَذ به إلىٰ يزيد بن معاوية، فخرج (الله عبادراً بأهله وولده ومن انضم إليه من شيعته، ولم يكن خبر مسلم قد بلغه (۱).

## لماذا اختار الإمام الحسين ( الله الهجرة إلى العراق؟

رغم كلّ ما قيل من تحليل ودراسة لوضع المجتمع الكوفي وما ينطوي عليه من إثارة سلبيات يتكهّن بأغلبها المحلّلون من دون جزم فإنّنا نرى أنّ اختيار الإمام الحسين ( الهجرة الى العراق كان لأسباب منها :

١-إنّ التكليف الإلهي برفع الظلم والفساد والأمر بالمعروف والنهي عن

<sup>(</sup>١) الإرشاد: ٢ / ٦٧.

المنكر يشمل جميع المسلمين بلا استثناء، إذ أنّنا لا نجد في النصوص التأريخية ما يدلّل على قيام قطر من الأقطار الاسلامية بمحاولة لمواجهة الحكم الاموي سوى العراق الذي وقف ضدّهم منذ أن ظهر الامويون في الساحة السياسية وحتى سقوطهم.

٢ - إنّ الإمام الحسين (學) لم يعلن دعوته لمواجهة ظلم الامويين وفسادهم والنهوض لإحياء الرسالة يوم طُلب منه مبايعة يزيد، بل كانت تمتذ دعوته في العمق الزمني إلى أبعد من ذلك، ولكن لم نرَ نصوصاً تأريخية تدلّل على استجابة شعب من شعوب العالم الإسلامي لنداء الإمام الحسين (學) ونهضته غير العراق، فكانت الدعوات الكثيرة والملحّة موجّهة إليه تعلن الولاء والاستعداد لتأييد النهضة ومواجهة الحكم الأموى الفاسد.

٣-لم يكن أمام الحسين ( الله المن عيار الاختيار بلد آخر غير العراق ، لأن بقية الأقطار إمّا أنها كانت مؤيّدة للأمويين في توجّهاتهم وسياساتهم ، أو خاضعة مقهورة ، أو أنّها كانت غير متحضّرة وغير مستعدّة للاستجابة للنهضة الحسينيّة . على أنّ كثيراً من شعوب العالم الإسلامي كانت في ذلك الحين إمّا كافرة أو حديثة عهد بالإسلام ، أو غير عربية بحيث يصعب التعايش والتعامل معها ؛ ممّا كان سبباً لتضييع ثورة الإمام وجهوده .

3 - كانت الكوفة تضم الجماعة الصالحة التي بناها الإمام علي (過) والقاعدة الجماهيرية التي تتعاطف مع أهل البيت (過) ، فأراد الإمام الحسين (過) أن لا يضيع دمه وهو مقتول لا محالة، كما أراد أن يعمّق الإيمان في النفوس ويجذّر الولاء لأهل البيت (過) ، وكان العراق أخصب أرضٍ تستجيب لذلك، وسرعان ما بدأت الثورات في العراق بعد استشهاد

الإمام الحسين (授)، وأصبح العراق القاعدة العريضة لنشر مبادئ وفضائل أهل البيت (股) إلى العالم الاسلامي في السنين اللاحقة.

٥-إنّ اختيار أيّ بلدٍ غير العراق سيكون له أثره السلبي، إذ يتخذه أعداء الاسلام وأهل البيت (عليه ) أداة عارٍ وشنارٍ للنيل من مقام الإمام وأهدافه السامية، ويفسّر خروجه إليه على أنه هروب من المواجهة الحتمية، في الوقت الذي كان يهدف الإمام (عليه) الى إحياء حركة الرسالة والمُثل الأخلاقية وتأجيج روح المواجهة والتصدي للظلم والظالمين. وحتى على فرض اختياره (عليه) بلداً آخر فإنّ سلطة الأمويّين ستنال منه وتقضي عليه دون أن يحقّق أهداف رسالته التي جاء من أجلها.

٦ ـ لمّا كان العراق يصارع الأمويّين كانت أجواؤه مهيّئة لنشر الإعلام الثوري لنهضة الحسين (الله وأفكاره، ومن ثمّ فضح بني أميّة وتسترهم بالشرعية وغطاء الدين، وحتى النزعة العاطفية المزعومة في العراقيّين فقد كانت سبباً في ديمومة وهج الثورة وأفكارها كما نرى ذلك حتى عصرنا هذا.

ولعلّ هناك أسباباً لا ندركها، لا سيما ونحن نرى أنّ الإمام الحسين ( الله الله على بيّنة واطلاع من نتيجة الصراع، وكان على معرفة بالظروف الموضوعية المحيطة بمسيرته وعلى علم بطبيعة التكوين الاجتماعي والسياسي للمجتمع الذي كان يتوجّه إليه من خلال وعيه السياسي الحاذق، والنصائح التي قدّمها إليه عدد من الشخصيات فضلاً عن عصمته عن الزلل والأهواء، كما نعتقد؛ فلم يكن اختياره العراق منطلقاً لثورته العظيمة، إلّا عن دراية و تخطيط رغم الجريمة النكراء التي نتجت عن تخاذل الناس و تركهم نصرة إمامهم ولحوق العاربهم في الدنيا والآخرة.

#### تصريحات الإمام( الله عند وداعه مكة:

صدرت عن الإمام الحسين (الله عدة تصريحات عند ما كان يعتزم مغادرة مكة والتوجه إلى العراق، وكانت بعض هذه التصريحات تمثّل أجوبته (الله على من أشفق عليه أو مَنْ ندّد بخروجه، وقد تمثّل خطابه للناس بصورة عامة، فنذكر منها هنا:

٢ ـ كان محمد بن الحنفية في يثرب فلمّا علم بعزم الإمام (الله على الخروج إلى العراق توجه إلى مكة، وقد وصل إليها في الليلة التي أراد (الله الخروج في صبيحتها إلى العراق، وقصده فور وصوله فبادره قائلاً: «يا أخي إن أهــل الكوفة قد عرفت غدرهم بأبيك وأخيك، ويساورني خوف أن يكون حالك حال من مضى، فإن أردت أن تقيم في الحرم فإنّك أعـز من بالحرم وأمنعهم».

ولمّا كان وقت السَحَر بلغه شخوصُه إلى العراق وكان يتوضّأ فبكي،

<sup>(</sup>١) الكامل في التأريخ: ١ / ٣٩.

ولم يكن اصطحاب الحسين ( العلامي الموب على المجتمع العربي والإسلامي، فقد كان العرب يصطحبون نساء هم في الحروب وكذا فعل النبي ( النبي ( الميلامي عنواته فقد كان يقرع بين نسائه، أمّا بالنسبة إلى الإمام الحسين ( الله في أن اصطحابه لعائلته في حركته إنّماكان لأجل أن يكون وجودها معه بمثابة حجّة قوية على المسلمين لنصرته، فمن تولّى الحسين ( الله ويسعى لنصرته والدفاع عنه فأولى له أن يدافع عنه وهو بين أهله. وإن اختلف مع الحسين ( الله و الخلاف بزعم الحسين ( الله و الخلاف الخلاف الخلاف الموريين إنّما هو لأجل الخلافة.

٣ ـ ذكر المؤرخون أنّ الإمام الحسين ( الله أراد الخروج من مكة ألقىٰ خطاباً فيها، جاء فيه: « خُطَّ الْمَوْتُ على وُلْدِ آدم مَخَطَّ الْقِلادة على جيدِ الفتاة، وما أولهني إلىٰ أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، و خُيّر لي مصرعٌ أنا لاقيه، كأنّي بأوصالي تقطّعها عُسلانُ الفلواتِ بينَ النواويس وكريلاء، فيملأنَّ منّي أكراشاً جوفاً وأجربةً شُغباً، لا محيص عن يوم خُطّ بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين، لن تشذّعن رسول الله ( الله الله الله على مجموعة له في حظيرة القدس، تَقِرُّ بهم عينُه، و أَبْتَرُ بهم وعدُه، مَنْ كان باذلاً فينا مهجته وموطّناً على لقاء الله نَفْسَه فَلْيَرْ حَلْ معنا،

<sup>(</sup>١) اللهوف على قتلي الطفوف : ٢٧، وأعيان الشيعة : ١/ ٥٩٢، وبحار الأنوار : ٤٤ / ٣٦٤.

فإتني راحل مُصبحاً إن شاء الله تعالى (1).

يُبَيِّنُ الإمام الحسين (الله في هذه التصريحات أنّه مصمّم على عدم مبايعة يزيد؛ قياماً بتكليفه الإلهي، موضحاً سبب خروجِه من مكة، مخبراً عن المصير الذي ينتظره وأهل بيته جميعاً، داعياً الى الالتحاق به من كان مُوطِّناً على لقاء الله نفسه، معلِناً أنّ الله تعالى قرن رضاه برضا أهل البيت (الله ).

## خلاصة الثورة في رسالة :

بوعي القائد الرسالي والفدائي العظيم والثائر من أجل العقيدة صمة الإمام الحسين ( العلام العسين المنه العسين من مكة الى العراق، بعد أن أوضح جانباً كبيراً من أهدافه وأسباب نهضته، وقد تطايرت أخباره إلى أرجاء العالم الإسلامي.

«من الحسين بن عليّ إلى أخيه محمد ومن قبله من بني هاشم: أمّا بعد، فإنّه من لحق بي منكم استشهد، ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح، والسلام» $(^{Y})$ .

<sup>(</sup>١) إحقاق الحق : ١١ / ٥٩٨ ، وكشف الغمة : ٢ / ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب : ٤ / ٧٦، وبصائر الدرجات : ٤٨١، ودلائل الإمامة : ٧٧.

<sup>(</sup>٣) راجع تأريخ ابن عساكر : ترجمة الإمام الحسين (عليُّلا).

#### ملاحقة السلطة للإمام(ۓ):

ولم يبعُد الإمام ( الشيطة عن مكة حتى الاحقته مفرزة من الشرطة بقيادة يحيى بن سعيد، فقد بعثها والي مكة عمرو بن سعيد لصد الإمام ( الشيط السفر، وجرت بينهما مناوشات حتى تدافع الفريقان واضطربوا بالسياط وامتنع الحسين وأصحابه منهم امتناعاً قوياً (١).

# في التنعيم:

## في الصفاح :

وواصل الإمام مسيره حتى وصل الصفاح<sup>(1)</sup> فالتقى الفرزدق الشاعر فسأله عن خبر الناس خلفه فقال الفرزدق: قلوبُهم معك والسيوف مع بنى أميّة،

<sup>(</sup>١) الإرشاد: ٢/ ٦٨.

<sup>(</sup>٢) التنعيم : موضع بمكة في الحلّ يقع بين مكة وسرف على فرسخين من مكة، جاء ذلك في معجم البلدان : ٢ / ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) الإرشاد: ٢ / ٦٨.

<sup>(</sup>٤) الصفاح : موضع بين حنين وأنصاب الحرم على يسرة الداخل الى مكة من مشاش... جاء ذلك في معجم البلدان : ٣ / ٤١٢ .

والقضاء ينزل من السماء. فقال أبو عبدالله ( الله على الأمر ، والله يفعل ما يشاء ، وكلّ يوم ربّنا هو في شأن ، إن نزل القضاء بما نحبّ فنحمد الله على نعمائه وهو المستعان على أداء الشكر ، وإن حال القضاء دون الرجاء فلم يتعدّ مَنْ كان الحقُ نيّتَه والتقوى سريرَ تَهُ ( ۱ ) .

ثم واصل الإمام (عليه) مسيرته بعزم وثبات، ولم يثنه عن عزيمته قول الفرزدق في تخاذل الناس عنه وتجاوبهم مع الأمويين.

# كتاب الإمام ( الله الكوفة :

ولمّا وافعى الإمام الحسين (ﷺ) الحاجر من بطن ذي الرُّمّة ـ وهو أحد منازل الحجّ من طريق البادية ـ كتب كتاباً لشيعته من أهل الكوفة يعلمهم بالقدوم إليهم، ولم يكن (ﷺ) قد وصله خبر ابن عقيل، هذا نصّه:

# لِس مِ اللهِ الزَّكُمْ إِنْ الزَّكِيدِ مِ

من الحسين بن علي إلى إخوانه من المؤمنين والمسلمين : سلام عليكم ، فإنّى أَحْمَدُ اليكم الله الذي لا إله إلا هو.

أمّا بعد ، فإنّ كتاب مسلم بن عقيل جاءني يُخبرني فيه بحسن رأيكم واجتماع مَلَئكم على نصرنا والطلب بحقّنا، فسألت الله أن يُحسن لنا الصنيع، وأن يُثيبكم على ذلك أعظم الأجر، وقد شَخَصْتُ اليكم من مكة يوم الثلاثاء لثمانٍ مضين من ذي الحجّة يوم التروية،

<sup>(</sup>١) مقتل الحسين للمقرّم: ٢٠٣، البداية والنهاية، ابن كثير: ٨/ ١٨٠، صفة مخرج الحسين(طيُّلُا) الى العراق.

فإذا قدم عليكم رسولي فانكمشوا<sup>(١)</sup> في أمركم وجِدّوا، فإنّي قادم عليكم في أيّامي هذه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (٢).

وقد بعث ( الكتاب بيد قيس بن مُسهر الصيداوي.

# إجراءات الأمويّين:

سرى نبأ مسير الإمام ( الله الكوفة بين الناس فاضطرب الموقف الأموي، وشعرت السلطات بالخوف والحرج، وتحدّثت الركبان بأنباء الشائر العظيم، فتناهى الخبر إلى عبيدالله بن زياد، فأعدّ رجاله وجنده، ووضع خطّة لقطع الطريق أمام الحسين ( الله و الحيلولة دون وصوله إلى الكوفة، فبعث مدير شرطته الحصين بن نمير التميمي، مكلّفاً إيّاه بتنفيذ المهمّة، فاختار الحصين موقعاً استراتيجياً يسيطر من خلاله على طريق مرور الإمام ( الله )، فنزل بالقادسية واتّخذها مقرّاً لقيادته.

### اعتقال الصيداوي وقتله:

انطلق قيس بن مُسهر الصيداوي برسالة الإمام نحو الكوفة، وحينما وصل القادسية اعتقله الحصين بن نمير، فبعث به إلى عبيدالله بن زياد، فقال له عبيدالله: إصعد فست الكذّاب الحسين بن عليّ، فصعد قيس فحمدالله وأثنى عليه ثم قال: أيّها الناس، إنَّ هذا الحسين بن عليّ خير خلق الله ابن فاطمة بنت رسول الله (عَيَلَيُهُ) وأنا رسوله اليكم، وقد فارقته في الحاجر فأجيبوه، ثم لعن عبيدالله بن زياد وأباه، واستغفر لعليّ بن أبي طالب وصلّى عليه، فأمر عبيدالله

<sup>(</sup>١) انكمشوا: بمعنى أسرعوا.

<sup>(</sup>٢) الإرشاد : ٢ / ٧٠، والبداية والنهاية : ٨ / ١٨١ ، وبحار الأنوار : ٤٤ / ٣٦٩.

أن يُرمىٰ به من فوق القصر، فرموا به فتقطّع (١).

وروي: أنّه وقع على الأرض مكتوفاً فتكسّرت عظامه وبقي به رمق، فجاء رجل يقال له عبد الملك بن عمير اللخمي فذبحه، فقيل له في ذلك وعِيبَ عليه، فقال: أردتُ أن أريحه.

# مع زهير بن القين :

وانتهت قافلة الإمام الى «زرود» فأقام (ﷺ) فيها بعض الوقت، وقد نزل بالقرب منه زهير بن القين البجلي وكان عثماني الهوي، وقد حجّ بيت الله في تلك السنة، وكان يساير الإمام في طريقه ولا يحبّ أن ينزل معه مخافةً الاجتماع به إلّا أنّه اضطر إلى النزول قريباً منه، فبعث الإمام(ﷺ) إليه رسولاً يدعوه إليه، وكان زهير مع جماعته يتناولون الطعام، فأبلغه الرسول مقالة الحسين فذعر القوم وطرحوا ما في أيديهم من طعام، وكأنَّ على رؤوسهم الطير، فقالت له امرأته: سبحانَ الله! أيبعث إليك ابنُ بنت رسول الله ثم لا تأتيه؟ لو أتيته فسمعت من كلامه ثم انصرفتَ. فأتاه زهير بن القين، فما لبث أن جاء مستبشراً قد أشرق وجهُه، فأمر بفسطاطه وثقله وراحلته ومتاعه، فقُوِّضَ وحُمِل إلى الحسين (الله عنه عنه عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه في الله عنه عنه الله عنه أحبّ أن يُصيبَكِ بسببي إلّا خير. وقال لأصحابه: من أحبّ منكم أن يتبعني وإلَّا فهو آخر العهد، إنِّي سأحدثكم حديثاً: إنَّا غـزونا البـحر فـفتح الله عـلينا وأصبنا غنايم، فقال لنا سلمان الفارسي رحمة الله عليه : أَفَرِحْتُم بـما فـتح الله عليكم وأصبتم من الغنائم؟ قلنا: نعم، فقال: إذا أدركتم سيّد شباب آل محمد فكونوا أشد فرحاً بقتالكم معه مما أصبتم اليوم من الغنائم. فأمّا

<sup>(</sup>١) الإرشاد : ٢ / ٧١، ومثير الأحزان : ٤٢، والبداية والنهاية : ٨ / ١٨١.

أنا فأستودعكم الله. قالوا: ثم \_ والله \_ مازال في القوم مع الحسين ( على الله على الله عليه (١٠).

### أنباء الانتكاسة تتوارد على الإمام( ﷺ):

ها هي الكوفة تضطرب وتموج، والانتكاسة الخطيرة قد لاحت ملامحها، وبدأ ميزان القوى يميل لصالح السلطة الأمويّة، والوهن بدأ يدب والانحلال يسري في أوساط المعارضة، وبدأ الإرهاب والتجسس والرشوة تفعل فعلتها، فتلاشت المعارضة ونكص المبايعون، وقتل مسلم بن عقيل وهانيء بن عروة وقيس بن مُسهر الصيداوي، وسُجِنَ المختار بن عبيدة الثقفى، وانقلبت أوضاع الكوفة على أعقابها.

وواصل الإمام الحسين ( الله المسير ، وليس لديه معلومات جديدة عن تطور الأحداث ، فأرسل عبدالله بن يقطر إلى مسلم بن عقيل ليستجلي الموقف ، إلا أنّ الحسين أُخبر في الطريق في موضع يدعى «الثعلبية» بانتكاسة الثورة واستشهاد مسلم بن عقيل ، أمّا رسوله الثاني هذا إلى مسلم فقد وقع أسيراً أيضاً بيد جنود الحصين فنقل إلى ابن زياد في الكوفة ، وكان كرسول الحسين ( الله السابق مثالاً للصلابة والجرأة والإخلاص .

ووصل خبر أسر الرسول واستشهاده إلى الإمام (الله في موضع يدعى «زبالة» وهكذا راحت تتوارد على الإمام أنباء الانتكاسة، ولاحت له بوادر النكوص الخطير، وشعر بالخذلان ونقض العهد، فوقف في أصحابه وأهل بيته يبلغهم بما استجد من الحوادث، ويضع أمامهم الحقائق، ليكونوا على بصيرة من الأمر، فقال لهم: «بسم الله الرحمن الرحيم، أمّا بعد، فإنّه قد أتانا خبر فظيع

<sup>(</sup>١) الإرشاد: ٢ / ٧٢\_ ٧٧، والكامل في التأريخ: ٣ / ١٧٧، والأخبار الطوال: ٢٤٦.

قتلُ مسلم بن عقيل وهانيء بن عروه وعبدالله بن يقطر، وقد خذلنا شيعتُنا، فمن أحبَّ منكم الانصراف فلينصرفْ في غير حرج ليس معه ذمام».

فتفرق الناس عنه وأخذوا يميناً وشمالاً، حتى بقي في أصحابه الذين جاءوا معه من المدينة ونفر يسير ممن انضموا إليه، وإنّما فعل ذلك لأنه ( والله علم أنّ الأعراب الذين اتّبعوه إنّما اتّبعوه وهم يظنون أنّه يأتي بلداً قد استقامت له طاعة أهله، فكره أن يسيروا معه إلّا وهم يعلمون على ما يقدمون (١). فلمّا كان السّحَر أمر أصحابَه فاستقوا ماءً وأكثروا، ثم ساروا.

### لقاء الإمام الحسين (ﷺ) مع الحرّ:

وبينما كان الإمام (ﷺ) يسير بمن بقي معه من أصحابه المخلصين وأهل بيته وبني عمومته؛ إذا بهم يرون أشباحاً مقبلة من مسافات بعيدة، وظنها بعضهم أشباح نخيل، ولكن لم يكن الذي شاهدوه أشجار النخيل، ولكنها جيوش زاحفة، فبعد قليل تبيّن لهم أنّ تلك الأشباح المقبلة عليهم هي ألف فارس من جند ابن زياد بقيادة الحرّ بن يزيد الرياحي، أرسلها ابن زياد لتقطع الطريق على الحسين (ﷺ) وتسيّره كما يريد، ولمّا اقتربوا من ركب الحسين (ﷺ) سألهم عن المهمّة التي جاءوا من أجلها، فقال لهم الحرّ: لقد أمرنا أن نلازمكم ونجعجع بكم حتى ننزلكم على غير ماء ولا حصن، أو تدخلوا في حكم يزيد وعبيدالله بن زياد ().

<sup>(</sup>١) الإرشاد : ٢/ ٧٥ ـ ٧٦ ، والبداية والنهاية : ٨/ ١٨٢ ، وأعيان الشيعة : ١ / ٥٩٥ .

<sup>(</sup>٢) تأريخ الطبري : ٣/ ٣٠٥، ومقتل الحسين للخوارزمي : ١/ ٢٢٩، والبداية والنهاية : ٨/ ١٨٦، وبـحار الأنوار : ٤٤/ ٣٧٥.

وبعد أن صلّىٰ الإمام (عليه) بهم العصر خاطبهم بقوله: «أمّا بعد، فإنّكم إنْ تقوا الله وتعرفوا الحق لأهله تكونوا أرضى لله عنكم، ونحن أهل ببت محمّد وأولى بولاية هذا الأمر عليكم من هؤلاء المدّعين ما ليس لهم والسائرين فيكم بالجوْدِ والعدوانِ، وإنْ أيتم إلا الكراهية لنا والجهل بحقنا، وكان رأيكم الآن غير ما أتنني به كتبكم وقدمت به علي أشلكم انصرفت عنكم» (٣)، فقال له الحرّ: أنا والله ما أدري ما هذه الكتب والرسل التي تذكر، فقال الحسين (عليه) لبعض أصحابه: «يا عقبة بن سمعان، أخرج الخرجين اللّذين فيهما كتبهم إليّ فأخرج خرجين مملوءين صُحُفاً فنثرت بين يديه. فقال له الحرّ: إنّا لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك وقد أُمِرْنا إذا نحن لقيناك ألّا

<sup>(</sup>١) تأريخ الطبري: ٣/ ٣٠٥، مقتل الحسين (عليه ) للخوارزمي: ١/ ٢٢٩، البداية والنهاية: ٨/ ١٨٦، بحار الأنوار: ٤٤/ ٧٣٥.

<sup>(</sup>٢) الإرشاد : ٢ / ٧٩، والفتوح لابن أعثم : ٥ / ٨٥، ومقتل الحسين للخوارزمي : ١ / ٥٩٦.

<sup>(</sup>٣) الفتوح لابن أعثم: ٥/ ٨٧، وتأريخ الطبري : ٣/ ٢٠٦، ومقتل الحسين للخوارزمي : ١/ ٣٣٢.

نفارقك حتى نُقدِمَكَ الكوفة على عبيدالله.

فقال له الحسين ( الموت أدنى إليك من ذلك » ثم قال لأصحابه: «قوموا فاركبوا»، فركبوا وانتظروا حتى ركبت نساؤهم، فقال لأصحابه: «انصرفوا»، فلما ذهبوا لينصرفوا حال القوم بينهم وبين الانصراف، فقال الحسين ( الله اللحرة : « ثَكَلَتْكَ أُمُّك ما تريد؟ »، قال له الحرة : أما لو غيرك من العرب يقولها لي وهو على مثل الحال التي أنت عليها ما تركت ذكر أمّه بالثكل كائناً مَنْ كان، ولكن والله ما لي إلى ذكر أمِّك من سبيل إلّا بأحسن ما نقدر عليه ( الله ).

# النزول في أرض الميعاد :

أقلقت الأخبار عن تقدّم الإمام الحسين ( المنطقة الكوفة ابن زياد وأعوان السلطة الأموية، فأسرع بكتابه إلى الحرّ بن يزيد الرياحي يطلب فيه أن لا يسمح بتقدّم الإمام حتى تلتحق به جيوش بني أميّة و تلتقي به بعيداً عن الكوفة خشية أن يستنهض أهلها ثانية، وليستغل ابن زياد ظروف المنطقه الصعبة للضغط على الإمام ( المنطق) واستسلامه.

وبغباء المنحرف الساذج وجهالته ردّ حامل كتاب ابن زياد على أحد أصحاب الحسين (الله على الله على الله على الحسين (الله على على الله على الله الله ابن مهاجر: بل عصيت ربّك و أطعت إمامك في هلاك نفسك وكسبت العار والنار، وبئس الإمام إمامك، قال الله تعالى:

<sup>(</sup>١) الإرشاد: ٢ / ٨٠، تاريخ الطبرى: ٣٠٦/٣.

﴿ وجعلناهم أئمّة يدعون إلى النار ويوم القيامة لاينصرون ﴾ (١).

وحالت جنود ابن زياد قافلة الإمام الحسين ( الله عنود الاستمرار في المسير، فقد منعهم جيش الحرّبن يزيد وأصرّوا على أن يدفعوا الإمام ( الله عنود عراء لا خضرة فيها ولا ماء.

وكان زهير بن القين متحمّساً لقتال جيش الحرّ قبل أن يأتيهم المدد من قوات بني أميّة، فقال للحسين ( إنّ قتالهم الآن أيسر علينا عن قتال غيرهم »، ولكنّ الإمام ( إلى ) رفض هذا الرأي لأنّ القوم لم يعلنوا حرباً عليه بعد، وماكان ذلك الموقف النبيل إلّا لماكان يحمله الإمام من روح تتسع للأمّة جمعاء، وأيضاً لعظيم رسالته التي يدافع عنها وقِيمه التي كان يسعى الى بنائها في الأمّة رغم أنّها بدت تظهر العداء سافراً ضدّه، فقال ( إلى ): «ماكنت لأبدأهم بقتال ».

وكان نزول الإمام في كربلاء في يوم الخميس الثاني من محرم سنة إحدى وستين (٢)، ثم اقترح زهير على الإمام (ﷺ) أن يلجأوا الى منطقة قريبة يبدو فيها بعض ملامح التحصين لمواجهة الجيش الأموي لو نشبت المعركة.

وسأل الإمام ( عن اسم هذه المنطقة فقيل له: كربلاء، عندها دمعت عيناه و هو يقول: «ذات كرب وبلاء، عيناه و هو يقول: «ذات كرب وبلاء» ولقد مرّ أبي بهذا المكان عند مسيره الى صقين وأنا معه فوقف، فسأل عنه فأخبر باسمه فقال: ها هنا محطّ ركابهم، وهاهنا مهراق دمائهم، فسئل عن ذلك فقال: ثقل لآل بيت محمد

<sup>(</sup>١) القصص (٢٨): ٤١.

<sup>(</sup>٢) تأريخ الطبري : ٣/ ٣٠٩، ومعجم البلدان : ٤ / ٤٤٤، وإعلام الورى : ١ / ٤٥١، والأخبار الطوال : ٢٥٢، وبحار الأنوار : ٤٤ / ٣٨٠.

ينزلون هاهنا»<sup>(۱)</sup>.

وقبض الإمام الحسين ( على الله عن الله الله أنسم الم الحسين ( على الله الله الله أنسم الم الحسين الحبرتني أقسل فيها، أخبرتني أم سلمة » (٢).

فأمر الإمام(ﷺ) بالنزول ونصب الخيام إلى حين يتّضح الأمر ويتّخذ القرار النهائي لمسيرته.

# جيش الكوفة ينطل<mark>ق</mark> بقيادة عمر بن سعد:

وفي تلك الأثناء خرج عمر بن سعد من الكوفة في جيش قدّرته بعض المصادر بثلاثين ألفاً، وبعضها بأكثر من ذلك، وفي رواية ثالثة: إنّ ابن زياد قد استنفر الكوفة وضواحيها لحرب الحسين و توعدكلً مَنْ يقدر على حمل السلاح بالقتل والحبس إن لم يخرج لحرب الحسين.

وكان من نتائج ذلك أن امتلأت السجونُ بالشيعة واختفى منهم جماعة، وخرج مَنْ خرج لحرب الحسين من أنصار الأمويين وأهل الأطماع والمصالح الذين كانوا يشكّلون أكبر عدد في الكوفة، أمّا رواية الخمسة آلاف مقاتل التي تبنّاها بعض المؤرّخين فمع أنّها من المراسيل، لا تؤيّدها الظروف والملابسات التي تحيط بحادث من هذا النوع الذي لا يمكن لأحدٍ أن يقدِمَ عليه إلّا بعد أن يُعِدَّ العُدَّة لكلّ الاحتمالات، ويتخذ جميع الاحتياطات، وبخاصة إذا كان خبيراً بأهل الكوفة وتقلّباتهم وعدم ثباتهم

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد : ٩ / ١٩٢، والأخبار الطوال : ٢٥٣، وحياة الحيوان للدميري : ١ / ٦٠.

<sup>(</sup>٢) تذكرة الخواص: ٢٦٠، ونفس المهموم: ٢٠٥، وناسخ التواريخ: ٢ / ١٦٨، وينابيع المودة: ٤٠٦.

علىٰ أمرٍ من الأُمور (١).

و توالت قطعات الجيش الأموي بزعامة عمر بن سعد فأحاطت بالحسين (學) وأهله وأصحابه، وحالت بينهم وبين ماء الفرات القريب منهم. وقد جرت مفاوضات محدودة بين عمر بن سعد والإمام الحسين (學) أوضح فيها الإمام (學) لهم عن موقفه وموقفهم ودعوتهم له، وألقىٰ عليهم كل الحجج في سبيل إظهار الحق، وبيّن لهم سوء فعلهم هذا وغدرهم ونقضهم للوعود التي وعدوه بها من نصرته و تأييده، وضرورة القضاء علىٰ الفساد.

ولكن عمر بن سعد كان أداة الشرّ المنفّذة للفساد والظلم الأُموي، فكانت غاية همّته هي تنفيذ أوامر ابن زياد بانتزاع البيعة من الإمام (عليه) ليزيد أو قتله وأهل بيته وأصحابه (٢)، متجاهلاً حرمة البيت النبوي بل وحاقداً عليه كما جاء في رسالته لعمر: أن حُلْ بين الحسين وأصحابه وبين الماء، فلا يذوقوا قطرة كما صُنع بالتقى الزكي عثمان بن عفان (٣).

<sup>(</sup>١) سيرة الاثمة الاثنى عشر القسم الثانى: ٦٨.

<sup>(</sup>٢) الارشاد للمفيد: ٢ / ٨٥، الفتوح: ٥ / ٩٧، بحار الأنوار: ٤٤ / ٢٨٤، إعلام الورى: ١ / ٤٥١، البداية والنهاية: ٨ / ١٨٩، مقتل الحسين للخوارزمي: ١ / ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) إعلام الورى: ١/ ٤٥٢.

# البحث السادس: ماذا جرىٰ في كربلاء؟

#### ليلة عاشوراء:

نهض عمر بن سعد إلى الحسين (學) عشية يوم الخميس لتسع مضين من المحرم، وجاء شمر حتى وقف على أصحاب الحسين (學) فقال: أين بنو أُختنا؟ يعني العباس وجعفر وعبدالله وعثمان أبناء عليّ (學). فقال الحسين (學): أجيبوه وإن كان فاسقاً فإنّه بعض أخوالكم ؛ وذلك أنّ أمّهم أمّ البنين كانت من بنى كلاب وشمر بن ذي الجوشن من بنى كلاب أيضاً.

فقالوا له: ما تريد؟ فقال لهم: أنتم يا بني أُختي آمنون فلا تقتلوا أنفسكم مع أخيكم الحسين والزموا طاعة يزيد. فقالوا له: لعنك الله ولعن أمانك! أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟

وناداه العباس بن أمير المؤمنين تبت يداك ولعن ما جئتنا به من أمانك يا عدق الله! أتأمرنا أن نترك أخانا وسيدنا الحسين بن فاطمة وندخل في طاعة اللعناء ؟!

ثم نادى عمر بن سعد يا خيل الله! اركبي وبالجنة أبشري. فركب الناس ثم زحف ابن سعد نحوهم بعد العصر والحسين ( إلله على الله محتب بسيفه، إذ خفق برأسه على ركبتيه، فسمعت أخته زينب الصيحة، فدنت من أخيها وقالت: يا أخي! أما تسمع هذه الأصوات قد اقتربت ؟ فرفع الحسين ( إلله ) وأسه فقال: إني رأيت رسول الله ( وقال ) الساعة في المنام فقال إنك تروح الينا، فلطمت أخته وجهها، ونادت بالويل، فقال لها الحسين ( الله ) : ليس لك الويل، يا أخية اسكتى، رحمك الله .

وقال له العباس: يا أخي أتاك القوم فنهض ثم قال: يا عباس اركب ـ بنفسي يا أخسي ـ أنت حتى تلقاهم وتقول لهم: ما بالكم وما بدا لكم؟ وتسألهم عمّا جاء بهم؟ فأ تاهم في نحو من عشرين فارساً منهم زهير بن القين وحبيب بن مظاهر فسألهم فقالوا: قد جاء أمر الأمير أن نعرض عليكم أن تنزلوا على حكمه أو نناجزكم، قال: فلا تعجلوا حتى أرجع إلى أبي عبدالله فأعرض عليه ما ذكرتم، فوقفوا ورجع العباس إليه بالخبر ووقف أصحابه يخاطبون القوم ويعظونهم ويكفّونهم عن قتال الحسين ( المناهي الحسين المناهي).

فلما أخبره العباس بقولهم قال له: ارجع إليهم فإن استطعت أن تؤخّرهم إلى غدوة وتدفعهم عنّا العشية لعلّنا نصلّي لربّنا الليلة وندعوه ونستغفره فهو يعلم أني كنت أحبّ الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار.

فسألهم العباس ذلك ، فتوقف ابن سعد ، فقال له عمرو بن الحجاج الزبيدي : سبحان الله! والله لو أنهم من الترك أو الديلم وسألونا مثل ذلك لأجبناهم، فكيف وهم آل محمد ؟! وقال له قيس بن الأشعث بن قيس: أجبهم، لعمري ليصبحنّك بالقتال . فأجابوهم إلى ذلك .

وجسمع الحسين ( الله أصحابه عند قرب المساء . قال الإمام زين العابدين ( الله في أن العابدين ( الله في أن أخي على الله أحسن الثناء وأحمده على السرّاء والضرّاء اللهم إني أحمدك على أن أكرمتنا بالنبوة وعلّمتنا القرآن وفقّهتنا في الدين، وجعلت لنا أسماعاً وأبصاراً وأفئدة فاجعلنا لك من الشاكرين .

( أمّا بعد ) فإني لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصحابي ولا أهل بيت أبرّ ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني خيراً ألا وإنّي لأظنّ أنه آخر يومٍ لنا من هؤلاء ألا وإني قد أذنت لكم فانطلقوا جميعاً في حلّ ليس عليكم متّى ذمام، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه

جملاً، وليأخذكل واحد منكم بيد رجل من أهل بيتي وتفرّقوا في سواد هذا الليل وذروني وهؤلاء القوم؛ فإنّهم لا يريدون غيري .

فقال له اخوته وأبناؤه وبنو أخيه وأبناء عبدالله بن جعفر: ولِمَ نفعل ذلك ؟ لنبقى بعدك ؟ لا أرانا الله ذلك أبداً. بدأهم بهذا القول أخوه العباس بن أمير المؤمنين واتبعه الجماعة عليه فتكلموا بمثله ونحوه.

ثم نظر إلى بني عقيل فقال: حسبكم من القتل بصاحبكم مسلم إذهبوا قد أذنت لكم، قالوا: سبحان الله! فما يقول الناس لنا وما نقول لهم، إنّا تركنا شيخنا وسيدنا وبني عمومتنا خير الأعمام ولم نرم معهم بسهم ولم نطعن معهم برمح ولم نصرب معهم بسيف ولا ندري ما صنعوا، لا والله ما نفعل ذلك ولكننا نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا ونقاتل معك حتى نرد موردك، فقبتح الله العيش بعدك.

وقام إليه مسلم بن عوسجة الأسدي فقال : أنحن نخلّي عنك وقد أحاط بك هذا العدّو ؟ وبم نعتذر إلى الله في أداء حقّك ؟ لا والله لا يراني الله أبداً وأنا أفعل ذلك حتى أكسر في صدورهم رمحي وأضاربهم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي، ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به؛ لقذفتهم بالحجارة ولم أفارقك أو أموت معك .

وقام سعيد بن عبدالله الحنفي فقال: لا والله يا ابن رسول الله لا نخليك أبدا حتى يعلم الله أنّا قد حفظنا فيك وصيّة رسوله محمّد (عَلَيْكُ)، والله لو علمت أني أقتل فيك ثم أحرق ثم أذرى يُفعل ذلك بي سبعين مرّة؛ ما فارقتك حتى ألقى حِمامي دونك، وكيف لا أفعل ذلك وإنّما هي قتلة واحدة ثم أنال الكرامة التي لا انقضاء لها أبداً.

وقام زهير بن القين وقال: والله يا ابن رسول الله لوددت أني قُتلت ثم

نُشرت ألف مرّة وأنّ الله تعالى يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن نفس هؤلاء الفتيان من إخوانك وولدك وأهل بيتك .

وتكلم بقية أصحابه بكلام يشبه بعضه بعضاً وقالوا: أنفسنا لك الفداء نقيك بأيدينا ووجوهنا، فإذا نحن قُتلنا بين يديك نكون قد وفينا لربنا وقضينا ما علينا(١).

وأمر الحسين ( الشيخ الصحابه أن يقرّبوا بين بيوتهم، ويدخلوا الأطناب بعضها في بعض، ويكونوا بين يدي البيوت كي يستقبلوا القوم من وجه واحد والبيوت من ورائهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم قد حفّت بهم إلّا الوجه الذي يأتيهم منه عدة هم .

وقام الحسين (المله على الله وأصحابه الليل كله يصلّون ويستغفرون ويدعون، وباتوا ولهم دوي كدوي النحل ما بين راكع وساجد وقائم وقاعد، فعبر إليهم في تلك الليلة من عسكر ابن سعد اثنان وثلاثون رجلاً.

قال بعض أصحاب الحسين (الله عنه بنا خيل لابن سعد تحرسنا وكان الحسين (الله يقرأ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرٌ لأنفسهم إنما نُملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذابٌ مهين ، وماكان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيّب فسمعها رجل من تلك الخيل يقال له عبدالله بن سمير فقال : نحن وربّ الكعبة الطيّبون ميزنا منكم ، فقال له برير بن خضير : يا فاسق أنت يجعلك الله من الطيبين ؟! فقال له : مَن أنت ويلك ؟ قال : أنا برير بن خضير فتسابًا ، فلمّاكان وقت السحر خفق الحسين (الله برأسه خفقة ثم استيقظ فقال : «رأيت كأنّ كلاباً قد جهدت تنهشني وفيها كلب أبقع رأيته أشدها علي وأظنّ أنّ الذي يتولّى قتلي رجلٌ أبرص» (١٠).

<sup>(</sup>١) الإرشاد: ٩٣/٢.

<sup>(</sup>٢) راجع أعيان الشيعة : ١ / ٦٠١.

#### يوم عاشوراء :

انقضت ليلة الهدنة، وطلع ذلك اليوم الرهيب، يوم عاشوراء، يوم الدم والجهاد والشهادة، وطلعت معه رؤوس الأسنة والرماح والأحقاد وهي مشرعة لتلتهم جسد الحسين ( و تفتك بدعاة الحق والثوار من أجل الرسالة والمبدأ.

نظر الحسين ( الله البيش الزاحف، ولم يزل ( الله ) كالطود الشامخ، قد اطمأنت نفسه، وهانت دنيا الباطل في عينه، و تصاغر جيش الباطل أمامه، ورفع يديه متضرعاً إلى الله تعالى قائلاً: «اللهم أنت ثقتي في كل كرب، وأنت رَجائي في كُل شِدّةٍ وأنت لي في كل أمرٍ نَزَلَ بي ثقةٌ وعدَّةً، كم من هم يَضْعَفُ فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذُلُ فيه الصديق و يشمت فيه العدق، أنزلته بك وشكوته اليك، رغبة مني إليك عمن سواك ففرجته عني وكشفته فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة (1).

### خطاب الإمام(إ الله على الكوفة:

أخذ جيش عمر بن سعد يشدِّد الحصار على الإمام (إلى ولما رأى الحسين (الله ) كثر تهم وتصميمهم على قتاله إذا لم يستسلم ليزيد بن معاوية، تعمّم بعمامة رسول الله (الله الله على وركب ناقته وأخذ سلاحه ثم دنا من معسكرهم بحيث يسمعون صوته وراح يقول: «ياأهل العراق \_ وجُلُّهُمْ يسمعون \_»فقال: أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما يحق لكم عليَّ وحتى أُغذَرَ إليكم فإن أعطيتموني النصف كنتم بذلك أسعد، وإن لم تعطوني النصف من أنفسكم فاجمعوا رأيكم

<sup>(</sup>١) الإرشاد: ٢ / ٩٦.

ثم لا يكن أمركم عليكم غُمَّةً ثم أقضوا الى ولا تُنظِرونِ (إنَّ وليَّى الله الذي أنزل الكتاب وهو يتولى الصالحين)، ثم حمد الله وأثنى عليه وذكرالله تعالى بما هو أهله وصلّى على النبي (عَيَّا الله على ملائكته وأنبيائه فَلَمْ يُسْمَعْ متكلمٌ قط قبلَه ولابعدَه أبلغُ في منطق منه» ثم قال: «أمَّا بعد فانسبوني فانظروا مَنْ أنا ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها فانظروا هل يصلح لكم قتلى وانتهاكُ حُرمتى؟ أَلَسْتُ ابنَ بنتِ نبيّكم وابنَ وصيِّه وابن عـمّه وأوّل المؤمنين المصدّق لرسول الله (عَلِيلاً) بما جاء به من عند ربه؟ أوليس حمزةُ سيدُ الشهداء عمّى؟ أو ليس جعفر الطيار في الجنّة بجناحين عَمّى؟ أو لم يبلغكم ما قال رسولُ الله(عَيَّكُما) لى ولأخى: هذانِ سيّدا شباب أهل الجنة؟ فإنْ صدقتموني بما أقول ـ وهو الحق ـ فوالله ما تعمدتُ كذباً منذ علمت أن الله يَمْقُتُ عليه أهله، وإنْ كذبتموني فإنَّ فيكم مَنْ إذا سألتموه عن ذلك أخبركم، سلوا جابر بن عبدالله الأنصاري وأبا سعيد الخِيدري و سهل بنَ سعدٍ الساعدي وزيد بن أرقم وأنس بن مالكٍ يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله ( عَبَيْكُ الله عَلَى الم المعام الإمام الحسين(ﷺ): «فإن كنتم في شك من هذا فتشكّون أني ابن بنت نبيكم فوالله ليس ما بين المشرق والمغرب ابنُ بنتِ نبيّ غيري فيكم ولا في غيركم. ويحكم! أتطلبونني بقتيل منكم قَتَلْتُه أو مالٍ لكم استهلكته أو بقصاص جراحةٍ؟ فأخذوا لا يكلمونه، فنادى: يا شبث بن ربعى! ويا حجّار بن أبجر! ويا قيس بن الأشعث! ويا يزيد بن الحارث! ألَمْ تكتبوا الىّ أنْ قد أينعت الشمار وأخمضر الجَنابُ وإنما تعدِم على جند لك مجندةٍ»؟ فقال له قيس بن الأشعث: ماندري ما تقول، ولكن إنزل على حكم بني عمّك. فقال له «يا عبادَ الله! إنى عذْتُ برتى ورَبِّكم أنْ ترجمُونِ، أعوذ بربّى و ربّكم من كلِّ متكبر

# لا يؤمن بيوم الحساب»(١).

لقد أبي القوم إلا الإصرار على حربه والتمادي في بـاطلهم، وأجـابوه بمثل ما أجاب به أهل مدين نبيَّهم كما حكىٰ الله عـزوجل عـنهم فـي كـتابه الكريم: ﴿ مانفقه كثيراً ممّا تقول ،وإنا لنراك فينا ضعيفاً ﴾ (٢).

### الحر يخيّر نفسه بين الجنّة والنار:

و تأثر الحر بن يزيد الرياحي بكلمات الإمام الحسين (الله ويعود الى موقفه سبق منه معه، وراح يدنو بفرسه من معسكر الحسين تارة ويعود الى موقفه أخرى وبدا عليه القلق والاضطراب. وعند ما سئل عن السبب في ذلك قال: «والله إني أُخيِّرُ نفسي بين الجنة والنار وبين الدنيا والآخرة ولا ينبغي لعاقل أن يختار على الآخرة والجنة شيئاً»، ثم ضرب فرسه والتحق بالحسين الله ووقف على باب فسطاطه، فخرج إليه الحسين (الله فانكبَّ عليه الحرّ يُقبّل يديه ويسأله العفو والصفح، فقال له الحسين (الله فانكبَّ عليه الحرّ يُقبّل التواب الرحيم». فقال له الحر: والله لا أرى لنفسي توبة إلا بالقتال بين يبديك حتى أموت دونك. وخطب الحر في أهل الكوفة فوعظهم وذكرهم موقفهم من الإمام (الله ودعو تهم له وحقهم على عدم مقاتلة الإمام (الله ودعو تهم له وحقهم على عدم مقاتلة الإمام (الله ودعو تهم له وحقهم على عدم مقاتلة الإمام (الله ودعو تهم له وحقهم على عدم مقاتلة الإمام (الله ودعو تهم له وحقهم على عدم مقاتلة الإمام (الله ودعو تهم له وحقهم على عدم مقاتلة الإمام الناس، ثم تكاثر واعليه حتى استشهد (اله وديو الله ود

#### المعركة الخالدة:

حـصّن الإمام( الله عنه مخيمه وأحاط ظهره بخندق أوْقَد فيه النار

<sup>(</sup>١) الإرشاد: ٢ / ٩٨، إعلام الورى: ١٥٩/١.

<sup>(</sup>۲) هود (۱۱) : ۹۱.

<sup>(</sup>٣) الإرشاد: ٢ / ٩٩، الفتوح: ٥ / ١١٣، بحار الأنوار: ٥ / ١٥.

ليمنع المباغتة والالتفاف عليه من الخلف، وليحمي النساء والأطفال من العدوان المحقق.

نظر شمر بن ذي الجوشن إلى النار في الخندق فصاح: «ياحسينُ تعجّلت النار قبل يوم القيامة، فرد عليه أنت أولى بها صِلِتًا» (١)، وحاول صاحب الحسين ( الله عليه بن عوسجة أن يرميه بسهم، فاعترضه الإمام ومنعه قائلاً: «لا ترمه فإنى أكره أن أبدأهم (٢).

ويقول المؤرخون: إن بعض أصحاب الإمام خطب بالقوم بعد خطبة الإمام الأولى، وأنّ الإمام الخبر أخذ مصحفاً ونشره على رأسه ووقف بإزاء القوم فخاطبهم للمرة الشانية بقوله: يا قوم! إنّ بيني وبينكم كتاب الله وسنة جدي رسول الله على الله عن السبي عَلَيْهُ ودرعه وعمامته فأجابوه بالتصديق فسألهم عنا أقدمهم على قتله، قالوا: طاعة للأمير عبيدالله ابن زياد، فقال ( و الله الكم أيتها الجماعة و ترحاً أحين استصرختمونا ( والهين فأصرخنا كم موجفين، سللتم علينا سيفاً لنا في أيمانكم، وحَشَشتم علينا ناراً اقتدحناها على عدونا وعدو كم فأصبحتم إلباً ( الأعدائكم على أوليا ثكم بغير عدل أفشوه فيكم ولا أمل عدونا وعدو كم فأصبحتم إلباً ( الله كالله كطيرة الدّبا ( الله في مشيم والمجأش طامن والرأي لنا يستحصف! ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدّبا ( الله و تداعيتم عليها كتهافت الفراش، ثم نقضتموها فشخفاً لكم يا عبيد الأُمة وشدّاذ الأحزاب و نبذة الكتاب ومحرفي الكلم وعصبة الإثم ونفئة الشيطان ومطفئي الشنَن، ويُحكم! أهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون؟ أجل! والله الإثم ونفئة الشيطان ومطفئي الشنَن، ويُحكم! أهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون؟ أجل! والله

<sup>(</sup>١) مقتل الحسين ، للمقرم: ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) مقتل الحسين ، للمقرم: ٢٧٧ ، تاريخ الطبري : ٣ / ٣١٨.

<sup>(</sup>٣) استصرختمونا: طلبتم نجدتنا.

<sup>(</sup>٤) إلباً: مجتمعين متضامنين ضدنا.

<sup>(</sup>٥) الدُّبا: الجراد الصغير.

غدرٌ فيكم قديم، وشجت عليه أصولكم وتأزرت فروعكم، فكنتم أخبثَ ثمر، شجىً للناظر وأكلةً للغاصب. ألا وإن الدعيّ ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السِّلة والذلة. وهيهات منا الذلة! يأبى اللهُ لنا ذلك ورسولُه والمؤمنون، وحجورٌ طابت وطَهُرَتْ وأنوفٌ حميةٌ ونفوش أبيّةٌ من أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر. ثم أنشدَ أبياتِ فروة بن مسيك المرادي:

وإن نُسهْزَمْ فسغيْرُ مسهزَّمينا مسسنايانا ودولةُ آخسسرينا سسيَلْقىٰ الشامتون كما لقينا كسلاكسله أناخ بآخرينا(١)

فيان نَهْزِمْ فهزّامون قِدْما ومسا إن طسبَّنا جُسبْنُ ولكن فَسقُلْ للشامتين بسنا أفيقوا إذا ما الموتُ رَفَّعَ عن أناس

أما والله لا تلبثون بعدها إلا كريثما يُركبُ الفرس، حتى تدور بكم دور الرَّحى، و تقلق بكم قلق المحور، عهد عهده إليّ أبي عن جدي رسول الله (عَيَلَيُهُ) ﴿ فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إليّ ولا تنظرون ﴾ (٢) ﴿ إني توكلتُ على الله ربي وربكم مامن دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ﴾ (٣). ثم رفع يديه نحو السماء وقال: «اللهم احبس عنهم قطر السماء وابعث عليهم سنين كسنيّ يوسف وسلّط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأساً مصبّرةً، فإنهم كذّبونا وخذلونا وأنت ربنا عليك توكلنا وإليك المصير» (٤).

كل ذلك وعمر بن سعد مُصرّ على قتال الحسين ( الله على و الإمام الحسين ( الله على النصح الحسين ( الله على النصح الخسين ( الله على الله الله الله الله الله الله الله وجرجان ؟ مجدياً قال لا بن سعد: « أي عمر أتزعم أنك تقتلني ويوليك الدعيّ بلاد الري وجرجان ؟

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن عساكر: ٢٦٥/٦٩، اللهوف في قتلي الطفوف، ابن طاووس: ٥٩ و ١٢٤.

<sup>(</sup>۲) و (۳) يونس (۱۰): ۷۱ و هود (۱۱) : ۵٦.

<sup>(</sup>٤) مقتل الحسين، للمقرم: ص ٢٨٩ ـ ٢٨٦، مقتل الحسين للخوارزمي : ٢ / ٦، تاريخ ابن عساكر، ترجمة الإمام الحسين (عليلاً) : ٢١٦، راجع إعلام الورئ : ١ / ٤٥٨.

والله لا تتهنّأ بذلك، عهد معهود، فاصنع ما أنت صانع، فإنك لا تفرح بعدي بدنيا ولا آخرة، وكأني برأسك على قصبة يتراماه الصيان بالكوفة ويتخذونه غرضاً بينهم» فصرف ابن سعد وجهه عنه مغضباً (١).

واستحوذ الشيطان على ابن سعد فوضع سهمه في كبد قوسه ثم رمى باتجاه معسكر الحسين ( الله الله وقال: «إشهدوا أني أولُ مَنْ رمى » ثم ارتمى الناس و تبارزوا (٢٠).

فخاطب الإمام (المنافز) أصحابه قائلاً: «قوموا رحمكم الله إلى الموت الذي لابد منه، فإن هذه السهام رسل القوم اليكم»(٣).

فتوجهوا إلى القتال كالأسود الضارية لا يبالون بالموت مستبشرين بلقاء الله جل جلاله، وكأنهم رأوا منازلهم مع النبيين والصديقين وعباده الصالحين، وكان لا يقتل منهم أحد حتى يقول: السلام عليك يا أبا عبدالله ويوصي أصحابه بأن يفدوا الإمام بالمهج والأرواح، واحتدمت المعركة بين الطرفين، (فكان لا يُقْتَلُ الرجل من أنصار الحسين ( على العشرة والعشرين ) ( أ).

استمرت رحى الحرب تدور في ساحة كربلاء، واستمر معه شلال الدم المقدس يجري ليتخذ طريقه عبر نهر الخلود، وأصحاب الحسين ( المقدس يجري ليتخذ طريقه عبر نهر الخدو بالجراح وأرهقوه يتساقطون الواحد تلو الآخر، وقد أثخنوا جيش العدو بالجراح وأرهقوه بالقتل، فتصايح رجال عمر بن سعد: لو استمرت الحرب برازاً بيننا وبينهم لأتوا على آخِرنا. لنهجم عليهم مرة واحدة، ولنرشقهم بالنبال والحجارة.

<sup>(</sup>١) مقتل الحسين للمقرم: ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) الإرشاد: ٢ / ١٠١، اللهوف : ١٠٠، إعلام الورى : ١ / ٤٦١.

<sup>(</sup>٣) مقتل الحسين للمقرم : ٢٩٢.

<sup>(</sup>٤) سيرة الأثمة الاثنى عشر : ٢ / ٧٦.

فبدأ الهجوم والزحف نحو من بقي مع الحسين(機) وأحاطوا بهم من جهات متعددة مستخدمين كل أدوات القتل وأساليبه الدنيئة حتى قتلوا أكثر جنود المعسكر الحسيني من الصحابة.

وزالت الشمس وحضر وقت الصلاة، وها هو الحسين (الله الله ينادي للصلاة وقد تحول الميدان عنده محراباً للجهاد والعبادة، ولم يكن في مقدور السيوف والأسنة أن تحول بينه وبين الحضور في ساحة المناجاة والعروج إلى حظائر القدس وعوالم الجمال والجلال.

ولم يزل يتقدّم رجل رجل من أصحابه فيقتل ، حتى لم يبق مع الحسين (ﷺ) إلا أهل بيته خاصةً . فتقدّم ابنه عليّ بن الحسين (ﷺ) وأمّه ليلى بنت أبي مرّة بن عروة بن مسعودٍ الثّقفيّ ـ وكان من أصبح النّاس وجهاً ، فشدّ على النّاس وهو يقول :

أنا عليُّ بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنَّبي تالله لا يحكم فينا ابن الدَّعي

ففعل ذلك مراراً وأهل الكوفة يتقون قتله ، فبصر به مرة بن منقذ العبدي فقال : علي آثام العرب إن مرّ بي يفعل مثل ذلك إن لم اثكل أباه ؛ فمر يشد على النّاس كما مرّ في الأوّل ، فاعترضه مرة بن منقذ فطعنه فصرع ، واحتوشه القوم فقطعوه بأسيافهم ، فجاء الحسين ( الرابي حتى وقف عليه فقال : «قتل الله قوماً قتلوك يا بني ، ما أجراهم على الرّحمن وعلى انتهاك حرمة الرّسول ! » وانهملت عيناه بالدّموع ثم قال: «على الدّنيا بعدك العفا » وخرجت زينب أخت وانهم الحسين مسرعة تنادي : يا أُخيّاه وابن أُخيّاه ، وجاءت حتى أكبت عليه، فأخذ الحسين برأسها فردّها إلى الفسطاط ، وأمر فتيانه فقال : «احملوا أخاكم » فحملوه حتى وضعوه بين يدى الفسطاط الذي كانوا يقاتلون أمامه .

ثمّ رمى رجلٌ من أصحاب عمر بن سعد يقال له: عمرو بن صبيح عبدالله بن مسلم بن عقيل (﴿ ) بسهم ، فوضع عبدالله يده على جبهته يتقيه، فأصاب السهم كفَّه ونفذ إلى جبهته فسمّرها به فلم يستطع تحريكها، ثمّ انتحى عليه آخر برمحه فطعنه في قلبه فقتله .

وحمل عبدالله بن قُطبة الطائي على عون بن عبدالله بن جعفر بن أبـي طالب رضى الله عنه فقتله .

وحمل عامر بن نهشل التيميّ على محمّد بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله .

وشدَّ عثمان بن خالد الهمدانيّ على عبد الرّحمن بن عقيل بن أبي طالب رضى الله عنه فقتله .

قال حميد بن مسلم: فإنّا لكذلك إذ خرج علينا غلام كأنّ وجهه شقّة قمر، في يده سيف وعليه قميص وإزار ونعلان قد انقطع شسع إحداهما، فقال لي عمر بن سعيد بن نفيل الأزديّ: والله لأشدّنّ عليه، فقلت: سبحان الله، وما تريد بذلك ؟! دعه يكفيكه هؤلاء القوم الذين ما يبقون على أحد منهم؛ فقال: والله لأشدّنّ عليه، فشدّ عليه فما ولّى حتّى ضرب رأسه بالسيف ففلقه، ووقع الغلام لوجهه فقال: يا عمّاه! فجلى (١) الحسين (على كما يجلي الصقر ثم شدّ شدّة ليث أغضب، فضرب عمر بن سعيد بن نفيل بالسيف فاتقاها بالساعد فأطنّها من لدن المرفق، فصاح صيحة سمعها أهل العسكر، ثمّ تنخى عنه الحسين (على). وحملت خيل الكوفة لتستنقذه فوطأته بأرجلها حتى مات.

وانجلت الغبرة فرأيت الحسين (الله على على رأس الغلام وهو

<sup>(</sup>١) جلَّى ببصره : إذا رمي به كما ينظر الصقر الى الصيد . « الصحاح ـ جلا ـ ٦ : ٢٣٠٥ » .

يفحص برجله والحسين يقول: «بعداً لقوم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة فيك جدُّك » ثمّ قال: «عزَّ والله على عمّك أن تدعوه فلا يجيبك ، أو يجيبك فلا ينفعك ، صوت والله كثرَ واتروه وقلَّ ناصروه » ثمّ حمله على صدره ، فكأنِّي أنظر إلى رجلي الغلام تخطّان الأرض، فجاء به حتّى ألقاه مع ابنه عليِّ بن الحسين والقتلى من أهل بيته، فسألت عنه فقيل لي: هو القاسم بن الحسن بن عليِّ بن أبى طالب ( المحلي ) .

ثمّ جلس الحسين ( الله الفسطاط فأتي بابنه عبدالله بن الحسين و هو طفل فأجلسه في حجره ، فرماه رجل من بني أسد بسهم فذبحه ، فتلقّى الحسين ( الله الله ) دمه ، فلمّا ملأكفّه صبّه في الأرض ثمّ قال : « ربّ إن تكن حبست عنّا النّصر من السّماء فاجعل ذلك لما هو خير ، وانتقم لنا من هؤلاء القوم الظّالمين » ثمّ حمله حتّى وضعه مع قتلى أهله .

ورمى عبدالله بن عقبة الغنوي أبا بكر بن الحسن بن عليِّ بن أبي طالب (ﷺ) فقتله.

فلمّا رأى العبّاس بن عليّ رحمة الله عليه كثرة القبلى في أهله قال لإخوته من أمّه وهم عبدالله وجعفر وعثمان يا بني أمّي! تقدّموا حتى أراكم قد نصحتم لله ولرسوله ، فإنّه لا ولد لكم . فتقدّم عبدالله فقاتل قبالاً شديداً، فاختلف هو وهانيء بن ثبيت الحضرميّ ضربتين فقتله هانيء لعنه الله. وتقدّم بعده جعفر بن عليّ ( إلى فقتله أيضاً هانيء . وتعمّد خوليّ بن يزيد الأصبحي عثمان بن عليّ ( إلى وقد قام مقام إخوته فرماه بسهم فصرعه ، وشدّ عليه رجل من بني دارم فاحتزّ رأسه .

وحملت الجماعة على الحسين ( إلى فغلبوه على عسكره ، واشتد به العطش ، فركب المسناة (١) يريد الفرات وبين يديه العبّاس أخوه ، فاعترضته خيل ابن سعد وفيهم رجل من بني دارم فقال لهم: ويلكم حولوا بينه وبين الفرات ولا تمكّنوه من الماء ، فقال الحسين ( إلى ) : « اللّهم أظمئه » فغضب الدّارمي ورماه بسهم فأ ثبته في حنكه ، فانتزع الحسين ( اللهم وبسط يده تحت حنكه فامتلأت راحتاه بالدّم ، فرمى به ثمّ قال : « اللّهم إنّي أشكو إليك ما يفعل بابن بنت نبيّك » ثمّ رجع إلى مكانه وقد اشتد به العطش .

### استشهاد الإمام الحسين (避)

لم يبقَ مع الإمام الحسين (المله الحسين الحياس الذي تقدم إليه يطلب منه الإذن في قتال القوم فبكى الحسين وعانقه ثم أذن له فكان يحمل على أهل الكوفة فينهزمون بين يديه كما تنهزم المعزى من الذئاب الضارية وضج أهل الكوفة من كثرة من قتل منهم، ولما قتل قال الحسين (المله الكوفة من كثرة من عدقي (الله الكسر طهري وقلت حيلتي وشمت بي عدقي (١٠٠).

وفي رواية أخرى: ان الإمام الحسين (ﷺ) اتجه الى نهر الفرات وبين يديه أخوه العباس فاعترضته خيل ابن سعد ـ لعنه الله ـ وفيهم رجل من بني دارم فقال لهم: ويلكم حولوا بينه وبين الفرات ولاتمكّنُوهُ من الماء، فقال الحسين (ﷺ): اللهم أظمئه، فغضب الدارمي ورماه بسهم فأثبته في حنكه فانتزع الحسين (ﷺ) السهم و بسط يده تحت حنكه فامتلأت راحتاه من الدم فرميٰ به ثم قال: «اللهم إنى أشكو إليك ما يفعل بابن بنت نبيك»، ثم رجع إلىٰ مكانه

<sup>(</sup>١) المسناة : تراب عالٍ يحجز بين النهر والأرض الزراعية . « تاج العروس ـ سنى ـ ١٠ : ١٨٥ » .

<sup>(</sup>٢) سيرة الاثنة الاثنى عشر : ٢ / ٧٧، بحار الأنوار : ٤٥ / ٤٤٠، المنتخب للطريحي : ٤٣١.

وقد اشتد به العطش وأحاط القوم بالعبّاس الله فلا فاقتطعوه عنه فجعل يقاتلهم وحده حتى قتل رحمة الله عليه (١٠).

ونظر الحسين (ﷺ) الى ما حوله، ومدّ ببصره إلى أقصى الميدان فلم يرَأحداً من أصحابه وأهل بيته إلّا وهو يسبح بدم الشهادة، مقطّعَ الأوصال والأعضاء.

وهكذا بقي الإمام (الله وحده يحمل سيف رسول الله (الله علي الله على الله على الله على الله التقوي.

### الحسين ( الله الله وحيداً في الميدان:

حينما التفت أبو عبدالله الحسين (ﷺ) يميناً وشمالاً ولم ير أحداً يذب عن حرم رسول الله أخذ ينادي هل من ذابِّ يذب عنا؟ فخرج الإمام زين العابدين (ﷺ) من الفسطاط وكان مريضاً لا يقدر أن يحمل سيفه وأم كلثوم تنادي خلفه: يابني ارجع. فقال: «يا عمتاه! ذريني أقاتل بين يدي ابن رسول الله (ﷺ)».

ويقول المؤرخون: إنه لما رجع الحسين ( المستاة إلى فسطاطه تقدم إليه شمر بن ذي الجوشن في جماعة من أصحابه، فأحاطوا به فأسرع منهم رجل يقال له مالك بن النسر الكندي فشتم الحسين ( الله و كان عليه قلنسوة فقطعها حتى وصل إلى رأسه فأدماه

<sup>(</sup>١) الإرشاد: ٢ / ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار : ٤٦ / ٤٦.

فامتلأت القلنسوة دما، فقال له الحسين (變): «لا أكلت بيمينك ولاشربت بها وحشرك الله مع القوم الظالمين».

ثم أُلقَىٰ القلنسوة ودعا بخرقةٍ فشدَّ بها رأسه واستدعىٰ قلنسوة أخرىٰ فلبسها واعتمّ عليها، ورجع عنه شمر بن ذي الجوشن ومن كان معه إلىٰ مواضعهم، فمكث هنيئة ثم عاد وعادوا إليه وأحاطوا به»(١).

حمل الإمام الحسين ( الله الحسين الله الله على عادة الحروب و نظامها في البراز، وراح ينازل فرسانهم، ويواجه ضرباتهم ببسالة نادرة وشجاعة فذة، فما برز إليه خصم إلا وركع تحت سيفه ركوع الذل والهزيمة.

قال حميد بن مسلم: فوالله ما رأيت مكثوراً قط قد قتل ولده وأهل بيته وأصحابه أربط جأشاً ولا أمضى جناناً منه، أن كانت الرجّالة لتشدّ عليه فيشدّ عليها بسيفه فتنكشف عن شماله انكشاف المعزىٰ إذا شدّ فيها الذئب(٢).

ولمّا عجزوا عن مقاتلته، لجأوا إلى أساليب الجبناء؛ فقد استدعىٰ شمر الفرسان فصاروا في ظهور الرجّالة، وأمر الرماة أنْ يرموه فرشقوه بالسهام حتى صار جسمُه كالقنفذ فأحجم عنهم، فوقفوا بإزائه وخرجت أُخته زينب إلى باب الفسطاط فنادت عمر بن سعد بن أبي وقاص: ويلك يا عمر! أيقتل أبو عبدالله وأنت تنظر إليه؟! فلم يجبها عمر بشيء، فنادت ويحكم! أما فيكم مسلم؟ فلم يجبها أحد بشيء. ونادىٰ شمر بن ذي الجوشن الفرسان والرجّالة فقال: ويحكم! ما تنتظرون بالرجل؟ ثكلتكم أُمها تكم، فحملوا عليه من كل جانب.

فضربه زُرعة بن شريك على كتفه اليسرى فقطعها، وضربه آخر منهم على عاتقه فكبامنها لوجهه، وطعنه سنان بن أنس النخعي بـالرمح فـصرعه،

<sup>(</sup>١) الإرشاد: ٢ / ١١٠، إعلام الورئ : ١ / ٤٦٧.

<sup>(</sup>٢) الإرشاد: ٢ / ١١١، إعلام الورى: ١ / ٤٦٨.

وبدر إليه نُحولى بن يزيد الأصبحي فنزل ليحتزّ رأسه فأرعد فقال له شمر: فتَّ الله في عضدك، مالك ترعد؟

ونزل شمر إليه فذبحه ثم رفع رأسه إلى خولى بن يزيد فقال: إحمله إلىٰ الأمير عمر بن سعد.

ثم أقبلوا على سلب الحسين ( الله الخذ قيميصه إسحاق بن حَيْوَة الحضرمي، وأخذ سراويله أبجر بن كعب، وأخذ عمامته أخنس بن مرثد، وأخذ سيفه رجل من بني دارم، وانتهبوا رحله وإبله وأثقاله وسلبوا نساءه (١٠).

# امتداد الحمرة في السماء:

ومادت الأرض واسودَّتْ آفاق الكون وامتدت حمرة رهيبة في السماء كانت نذيراً من الله لأولئك السفّاكين المجرمين الذين انتهكوا جميع حُرُمات الله(٢).

وصبغ فرس الحسين(變) ناصيته بدم الإمام الشهيد المظلوم وأقبل يركض مذعوراً نحو خيام الحسين(變) ليعلم العيال بمقتله واستشهاده، وقد صوّرت زيارة الناحية المقدّسة هذا المشهد المأساوي كما يلى:

«فلما نظرت النساء الى الجواد مخزياً والسرج عليه ملوياً خرجن من الخدور ناشرات الشعور، على الخدود لاطماتٍ وللوجوه سافراتٍ وبالعويل داعياتٍ وبعد العز مذّلًلاتٍ وإلى مصرع الحسين مبادرات».

ونادت عقيلة بني هاشم زينب بنت عليّ بن أبي طالب ( الله علي ) و هي ثكلي : وا محمداه! وا أبتاه! وا علياه! وا جعفراه! وا حمزتاه! هذا حسين بالعراء، صريع

<sup>(</sup>١) الإرشاد: ٢ / ١١٢، إعلام الورى: ١ / ٤٦٩.

<sup>(</sup>٢) راجع كشف الغمة : ٢ / ٩، سير أعلام النبلاء : ٣ / ٣١٢٪ تاريخ الاسلام للذهبي : ١٥، حـوادث سـنة ٢١، إعلام الورئ : ١ / ٤٢٩.

بكربلاء، ليت السماء أطبقت على الأرض! وليت الجبال تدكدكت على السهل!!(١)

#### حرق الخيام وسلب حرائر النبوة:

وعمد المجرمون اللئام إلى حرق خيام الإمام أبي عبدالله الحسين (過) غير حافلين بمن في الخيام من بنات الرسالة وعقائل النبوة. قال الإمام زين العابدين (過): «والله ما نظرت إلى عمّاتي وأخواتي إلّا وخنقتني العبرة وتذكّرت فرارهن يوم الطف من خيمة إلى خيمة ومن خباء الى خباء، ومنادي القوم ينادي: أحرقوا بيوت الظالمين!»(٢).

وعمد أراذل جيش الكوفة إلى سلب حرائر النبوة وعقائل الرسالة فنهبوا ما عليهن من حلي وحلل، كما نهبوا ما في الخيام من متاع.

#### الخيل تدوس الجثمان الطاهر:

لقد بانت خِسة الأمويين لكل ذي عينين، وعبرت عن مسخ في الوجدان الذي كانوا يحملونه وماتت الإنسانية فتحولت الأجساد المتحركة إلى وحوش دنيئة لا تملك ذرة من رحمة ولا ينزعها وازع من بقية ضمير إنساني.

فحين حاصرت جيوش الضلالة أهل بيت النبوة (باين) في عرصات كربلاء كتب ابن زياد إلى عمر بن سعد كتاباً وهو يبيّن له ما يستهدفه من نتيجة للمعركة، وما تنطوي عليه نفسه الشريرة من حقد دفين على الرسالة والرسول (عَلَيْنَ)، وكل ما يمتّ اليهما بصلة أو قرابة، وقد جاء فيه ما يلى:

أما بعد: فإني لم أبعثك إلى الحسين لتكفّ عنه، ولا لتطاوله، ولا لتمنّيه السلامة والبقاء، ولا لتعقد له عندي شافعاً، انظر فإن نزل حسين وأصحابه على

<sup>(</sup>١) مقتل الحسين للمقرم: ٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) حياة الإمام الحسين للتُّللا ، نقلاً عن تاريخ المظفري : ٢٣٨ .

الحكم واستسلموا فابعث بهم سلماً، وإن أبوا فازحف إليهم حتى تقتلهم و تمثّل بهم فإنهم لذلك مستحقّون، فإن قتل الحسين فأوطئ الخيل صدره وظهره، فإنه عاق مشاق قاطع ظلوم وليس في هذا أن يضر بعد الموت شيئاً، ولكن عليّ قول، لو قد قتلته فعلت هذا به (١).

علىٰ أن ابن زيادكان من أعمدة الحكم الأُموي. ولا نعلم أوامر صدرت من أحد أفراده بحيث كانت ترعىٰ حرمة أو تقديراً لمقام ابن النبي (ﷺ) الذي لم يكن خافياً علىٰ أحد من الأُمويين .

وهكذا انبرى ابن سعد بعد مقتل ريحانة رسول الله (ﷺ) لينفذ أوامر سيّده الحاقد ابن زياد، فنادى في أصحابه: من ينتدب للحسين فيوطئه فرسه ؟ فانتدب عشرة، فداسوا جسد الحسين (ﷺ) بخيولهم حتى رضّوا ظهره (٢).

#### عقيلة بنى هاشم أمام الجثمان العظيم:

إنَّ الإنسانية لتنحني إجلالاً وخضوعاً أمام هذا الإيمان الذي هو السر الوحيد في خلود تضحية الحسين ( و أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ٤ / ٣١٤، إعلام الورى: ١ / ٥٥٣.

<sup>(</sup>٢) إعلام الورى: ١/ ٤٧٠، مقتل الحسين للخوارزمي: ٢/ ٣٩.

<sup>(</sup>٣) حياة الإمام الحسين بن على (الله ١٣٠٤ / ٣٠٤.

# الفصل التالث

#### نتائج الثورة الحسينية

انبعثت ثورة الإمام الحسين ( الله الله من ضمير الأمّة الحيّ ومن وحي الرسالة الإسلامية المقدسة ومن البيت الذي انطلقت منه الدعوة الإسلامية للبشرية جمعاء، البيت الذي حمى الرسالة والرسول ودافع عنهما، حتى استقام عمود الدين. وأحدثت هذه الثورة المباركة في التأريخ الإنساني عاصفة تقوض الذل والاستسلام و تدك عروش الظالمين، وأضحت مشعلاً ينير الدرب لكل المخلصين من أجل حياة حرّة كريمة في ظل طاعة الله تعالى.

ولا يمكن لأحد أن يغفل عما تركته هذه الثورة من آثار في الأيام والسنوات التي تلتها رغم كل التشويه والتشويش الذي يحاول أن يمنع من سطوع الحقيقة لناشدها. وبالإمكان أن نلحظ بوضوح آثاراً كثيرة لهذه الثورة العظيمة عبر الأجيال وفي حياة الرسالة الإسلامية بالرغم من أنّا لا نحيط علماً بجميعها طبعاً. وأهم تلك الآثار هي:

### ١ ـ فضح الأمويين وتحطيم الإطار الديني المزيّف:

بفعل ثورة الإمام الحسين (الله الكلام) تكشفت للناس حقيقة النزعة الأموية المتسلطة على الحكم، ونسفت تضحيات الثائرين كل الأطر الدينية المزيفة

التي استطاع الأمويون من خلالها تحشيد الجيوش للقضاء على الشورة، مستعينين بحالة غياب الوعي وشيوع الجهل الذي خلّفته السقيفة. ونلمس هذا الزيف في قول مسلم بن عمر و الباهلي يؤنّب مسلم بن عقيل ربيب بيت النبوة والعبد الصالح لخروجه على يزيد الفاسق، ويفتخر بموقفه قائلاً: أنا من عرف الحق إذ تركته، ونصح الأُمّة والإمام إذ غششته، وسمع وأطاع إذ عصيته (۱).

وهذا عمرو بن الحجاج الزبيدي ـ من قادة الجيش الأموي ـ يحفّز الناس لمواجهة الإمام الحسين ( الله عن وجد منهم تردّداً و تباطؤاً عن الأوامر قائلاً:

يا أهل الكوفة إلزموا طاعتكم وجماعتكم، ولا ترتابوا في قتل من مرق من الدين، وخالف الإمام(٢).

فالدين في دعوي الأمويين طاعة يزيد ومقاتلة الحسين ( الله الله عليه ).

ولكن حركة الإمام الحسين ( إلى الله ورفضه البيعة و تضحياته الجليلة نتهت الأُمّة، وأوضحت لها ما طُمس بفعل التضليل. فقد وقف الإمام الحسين ( إلى الله ويوضّح مكانته في الرسالة والمجتمع الاسلامي: أمّا بعد فانسبوني، فانظروا من أنا؟ ثم ارجعوا إلى أنفسكم فعاتبوها وانظروا هل يصلح لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم ( وابن وصيه وابن عمه وأول المؤمنين بالله والمصدّق لرسوله بما جاء من عند ربه ؟!

هذا بالإضافة إلى كل الخطب والمحاورات التي جرت في وضع متوتّر حسّاس أوضح للناس مكانة طرفي النزاع. ثم ما آلت إليه نتيجة المعركة من

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى: ٤ / ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٤ / ٣٣١.

بشاعة في السلوك والفكر فاتضحت خسّة الأُمويين ودناءتهم ودجلهم.

وكان الأثر البالغ في مواصلة الثورة الحسينية بدون سلاح دموي حين واصلت العقيلة زينب بنت أمير المؤمنين (避 فضح الجرائم التي ار تكبها بنو أمية ومن ثم توضيح رسالة الإمام الحسين (避).

إنّ جميع المسلمين متفقون \_على اختلاف مذاهبهم وآرائهم \_بأن الموقف الحسيني كان يمثّل موقفاً إسلامياً شرعياً، وأن يريدكان مرتداً ومتمرداً على الإسلام والشرع الإلهي والموازين الدينية.

### ٢ \_إحياء الرسالة الإسلامية:

لقدكان استشهاد الإمام الحسين (ﷺ) هزّة لضمير الأُمّة وعامل بعث لإرادتها المتخاذلة وعامل انتباه مستمر للمنحدر الذي كانت تسير فيه بتوجيه من بني أُميّة ومن سبقهم من الحكّام الذين لم يحرصوا على وصول الإسلام نقيّاً الى من يليهم من الأجيال.

لقد استطاع سبط الرسول ( الله الله الموقف النظري والعملي الشرعي للأمّة تجاه الانحراف الذي يصيبها حينما يستبدّ بها الطغاة، فهل انتصر الحسين ( الله ) في تحقيق هذا الهدف ؟ لعلنا نجد الجواب فيما قاله الإمام زين العابدين ( الله ) ، حينما سأله إبراهيم بن طلحة بن عبدالله قائلاً : من الغالب ؟ قال ( الله ) : «إذا دخل وقت الصلاة فأذن وأقم تعرف الغالب ) ( ال

لقدكان الحسين (علا) هو الغالب إذ تحقق أحد أهم أهدافه السامية بعد محاولات الجاهلية لإماتته وإخراجه من معترك الحياة .

<sup>(</sup>١) حياة الإمام الحسين بن على (المُلِيَّكُ ١): ٣/ ٤٤٠ عن أمالي الشيخ الطوسي .

### ٣ ـ الشعور بالإثم وشيوع النقمة على الأمويين:

اشتعلت شرارة الشعور بالإثم في نفوس الناس، وكان ينزيدها توهجاً واشتعالاً خطابات الإمام عليّ بن الحسين (الله والينانين عليّ بن أبي طالب وبقية أفراد عائلة النبيّ (الله التي ساقها الطغاة الأمويون كسبايا من كربلاء الى الكوفة فالشام.

أما بعد:

يا أهل الكوفة أتبكون؟ فلا سكنت العبرة ولا هدأت الرّنة، إنما مثلكم مثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً، تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم ألا ساء ما تزرون، أي والله، فابكواكثيراً واضحكوا قليلاً، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها فلن ترحضوها بغسل أبداً، وكيف ترحضون قتل سبط خاتم النبوة، ومعدن الرسالة ومدار حجّتكم، ومنار محجّتكم، وهو سيد شباب أهل الجنّة؟».

و تكلم عليّ بن الحسين (المنكلة) فقال:

أيها الناس! ناشدتكم الله، هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه، وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق والبيعة وقاتلتموه؟ فتباً لكم لما قدمتم لأنفسكم وسوأة لرأيكم، بأي عين تنظرون إلى رسول الله إذ يقول لكم قتلتم عترتي، وانتهكتم حرمتي؟ فلستم من أمتي (١).

<sup>(</sup>١) حياة الإمام الحسين بن على (الليك ): ٣١ ٣٤١ عن مثير الأحزان.

وروي أيضاً أن يزيد بن معاوية فرح فرحاً شديداً وأكرم عبيدالله بن زياد ولكن ما لبث أن ندم ووقع الخلاف بينه وبين ابن زياد حين علم بحال الناس وسخطهم عليه، ولعنهم وستهم (١٠).

ولقد كان الشعور بالإثم يمثّل موقفاً عاطفياً مفعماً بالحرارة والحيوية والرغبة الشديدة بالانتقام من الحكم الأموي، مما دفع بالكثير في الجماعات الإسلامية إلى العمل للتكفير عن موقفهم المتخاذل عن نصرة الإمام الحسين ( ولله المسيغة ثورة مسلحة لمواجهة الحكم الأموى الظالم.

صحيح أنه لا يمكننا أن نعتبر موقف المسلمين هذا موقفاً عقلياً نابعاً من إدراك فساد الحكم الأُموي وبعده عن الرسالة الإسلامية إلّا أنه كان موقفاً صادقاً يصعب على الحاكمين السيطرة عليه كالسيطرة على الموقف العقلاني، فكان الحكام الظلمة وعبر مسيرة العداء لأهل البيت النبوي ( المنهاي يحسبون له ألف حساب.

# ٤\_إحياء إرادة الأمّة وروح الجهاد فيها(٢):

كانت ثورة الإمام الحسين ( السبب في إحياء الإرادة لدى الجماهير المسلمة وانبعاث الروح النضالية، وهزة قوية في ضمير الإنسان المسلم الذي ركن الى الخنوع والتسليم، عاجزاً عن مواجهة ذاته ومواجهة الحاكم الظالم الذي يعبث بالأمّة كيف يشاء، مؤطّراً تحركه بغطاء ديني يحوكه بالدجل والنفاق، وبأيدي وعاظ السلاطين أحياناً وأخرى بحذقه ومهارته في المكر والحيلة.

فتعلم الإنسان المسلم من ثورة الحسين (عليه ) أن لا يستسلم ولا يساوم،

<sup>(</sup>١) تأريخ الطبري: ٤ / ٣٨٨، تأريخ الخلفاء: ٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) للمزيد من التفصيل راجع ثورة الحسين (النظرية ، الموقف ، النتائج ) للسيّد محمد باقر الحكيم .١٠٠.

وأن يصرخ معبّراً عن رأيه ورغبته في حياة أفضل في ظل حكم يتمتع بالشرعية أو على الأقل برضا الجماهير.

لقد أحيت الثورة الحسينية روح الجهاد وأجّجتها، وبقي النبض الشائر في الأُمّة حيّاً رغم توالي الفشل اللاحق ببعض تلكم الشورات. إلّا أن الأُمّة الإسلامية أثبتت حيويّتها و تخلّصت من المسخ الذي كاد أن يطيح بها بأيدي الأُمويين وأسلافهم.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى: ٤ / ٤٢٦، ٤٤٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٤ / ٤٦٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٤ / ٤٨٧.

<sup>(</sup>٤) مقاتل الطالبيين: ١٣٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ٣٢٥.

# الفصل لااسع

## من تراث الامام الدسين (ﷺ)

#### نظرة عامّة في تراث الإمام الحسين (ﷺ):

الحسين بن علي بن أبي طالب ( الله علي وأحد أعلام الهداية الربّانية الذين اختارهم الله لحفظ دينه وشريعته، وجعلهم أمناء على تطبيقها، وطهرهم من كل رجس ليصونوها من أي تحريف أو تحوير.

إن المحنة التي عاشها الأئمة الثلاثة علي والحسن والحسين ( الشيلا) كانت أكبر محنة للعقيدة والأُمّة؛ لأنها قد بدأت بانحراف القيادة عن خط الرسالة؛ ولكنها لم تقتصر على الانحراف عن المبدأ الشرعي في ممارسة الحكم فحسب؛ وإنماكانت تمتد أبعادها إلى أعماق الأُمة والشريعة.

إن هذا الانحراف الخطير قد زاد في عزيمة هؤلاء الأثمة الهداة، مما جعلهم يهتمون بإحكام قواعد الشريعة في الأمّة و تعليمها و تربيتها بما يحول دون تسرّب الانحراف اليها بسرعة، وبما يحول دون تفتيتها و تمزيق قواها. ومن هناكانت تربية الجماعة الصالحة والسهر على تنشئتها والاهتمام بقضاياها أمراً في غاية الأهمية، ويظهر للمتتبع والمحقّق عظمة ذلك فيما لو أراد أن يقارن بين مواقف المسلمين تجاه أهل بيت الرسول (على خلال

خمسين عاماً بعد وفاة الرسول (عَلَيْلُهُ).

ومن هناكان التراث الذي تركه لناكل من الإمام المرتضى والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء تراثاً عظيماً ومهماً جدّاً.

حيث نلمس الغناء في هذه الثروة الفكرية والعلمية التي وصلتنا عنهم(اليَّلِا).

وللمتتبع أن يراجع موسوعة كلمات الإمام الحسين ( الله و و ثائق الثورة الحسينية، وبلاغة الحسين ومجموعة خطبه ورسائله؛ ليقف على عظمة هذه الثروة الكبرى وقفة متأمل ومستفيد. وها نحن نستعرض صوراً من اهتمامات هذا الإمام العظيم فيما يلى من بحوث:

#### في رحاب العقل والعلم والمعرفة:

قال (عليلا):

۱ \_ خمس من لم تكن فيه لم يكن فيه كثير مستمتع: «العقل والدين والأدب والحياء وحسن الخلق»(۱).

٢ ـ وسُئل عن أشرف الناس، فقال: «من اتعظ قبل أن يوعظ واستيقظ قبل أن يوقظ» (٢).

٤ ـ «العاقل لا يحدِّث من يخاف تكذيبَه، ولا يَسأل من يخاف منعَه ولا يثِقُ بمن يخافُ غدرَه، ولا يرجو مَن لا يو ثقُ برجائه» (٤).

<sup>(</sup>١) موسوغة كلمات الإمام الحسين : ٧٤٣ عن حياة الإمام الحسين : ١ / ١٨١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق : ٧٤٣عن إحقاق الحق : ١١/ ٥٩٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق : ٧٤٢ عن اعلام الدين: ٢٩٨. وورد هذا النص عن الإمام على (عَالِيَّلا) أيضاً.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٧٤٢ عن حياة الإمام الحسين (علي الله ): ١٨١/١.

«العلم لقاحُ المعرفة، وطول التجارب زيادةٌ في العقل، والشرف التقوى،
والقنوعُ راحةُ الأبدان، ومن أحبَّكَ نهاكَ ومن أبغضك أغراك» (١١).

٦ ـ «من دلائل العالم انتقاده لحديثه وعلمه بحقائق فنون النظر»(٢).

٧ ـ «لو أنّ العالِمَ كلّ ما قال أحْسَنَ وأصابَ لأؤشّكَ أن يجنّ من العُجْبِ، وإنّـما العالِمُ من يكثرُ صوابُه».

٨ ـ وفي دعاء عرفة للإمام الحسين ( الله عنه مقاطع بديعة ترتبط بالمعرفة البشرية وسُبُل تحصيلها وقيمة كل سبيل وما ينبغي للعاقل أن يسلكه من السبل الصحيحة والموصلة الى المقصود، نختار منها نماذج ذات علاقة ببحثنا هذا:

#### قال (ﷺ):

أ ـ «إلهي أنا الفقير في غنائ فكيف لا أكون فقيراً في فقري؟ إلهي أنا الجاهل في علمي فكيف لا أكون جهولاً في جهلي؟ ...».

ب ـ «إلهي علمتُ باختلاف الآثار وتنقّلات الأطوار أنّ مرادك منّي أن تنعرّف إليّ في كل شيء حتى لا أجهلك في شيء ...» .

ج ـ «إلهي ترددي في الآثار يوجب بُعد المزار فَاجمعني عليك بحدمةٍ توصلني اللك، كيف يُستَدلَّ عليك بما هو في وجوده مفتقر اليك؟ أيكونُ لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكونَ هو المظهِرَ لك؟! متى غبتَ حتى تحتاج الى دليل يدلّ عليك؟!». ومتى بَعُدْتَ حتى تكونَ الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيباً، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبّك نصيباً.

د ـ «إلهي أمرتَ بالرجوع إلى الآثار فأرجعني اليك بكسوةِ الأنوار وهداية الاستبصار حتى أرجعَ إليك منها كما دخلتُ إليك منها مَصونَ السرِّ عن النظرِ إلَيْها ومرفوع

<sup>(</sup>١) موسوعة كلمات الإمام الحسين (علي ): ٧٤٢ و ٧٤٣عن بحار الأنوار : ٧٨ / ١٢٨، الحديث ١١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

الهمة عن الاعتماد عليها».

هـ «منك أطلُبُ الوصول إليك وبك استدلُّ عليك فاهدني بنورك اليك وأقـمني بصدُق العبودية بين يديك».

و ـ «إلهي علّمني من علمك المخزون وصُنّي بستْرك المصون. إلهي حققّني بحقايق أهلِ القُرب...».

ز ـ «إلهي أخرِجني من ذُلِّ نفسي وطهّرني مِن شكّي وشركي قبل حلول رمسي».

ح ـ «إلهي إنّ القضاء والقدر يُمنيّني، وإنّ الهوىٰ بوثائق الشهوة اسرني، فكن أنت النصير لي حتّىٰ تنصرني وتبصرني».

ط ـ «أنتَ الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوْليائك حتى عرفوك ووحَّدوك، وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبّائك حتّى لم يحبّوا سِواك ولم يلجأوا إلى غيرك، أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم، وأنت الذي هديتهم حيث استبانت لهم المعالم. ماذا وجد من فقدكَ ؟! وما الذي فقد من وجدك ؟!».

ي ـ «أنت الذي لا إله غيرك، تعرفت لكلّ شيءٍ فما جهلك شيءٌ، وأنت الذي تعرّفت إليَّ في كلّ شيء فرأيتُك ظاهراً في كل شيء ... كيف تخفى وأنت الظاهرُ؟ أم كيف تغيبُ وأنت الرقيبُ الحاضِرُ؟!»(١).

## في رحاب القرآن الكريم:

لقد اعتنى أهل البيت الطاهرون بالقرآن الكريم اعتناءاً وافراً فعكفوا على تعليمه وتفسيره وفقه آياته وتطبيقه وصيانته عن أيدي العابثين والمحرّفين، وتجلّت عنايتهم به في سلوكهم وهديهم وكلامهم. وقد أثرت عن الإمام أبي عبدالله الحسين ( المهالا ) كلمات جليلة حول التفسير والتأويل والتطبيق، وهي جديرة بالمطالعة والتأمل نختار نماذج منها:

<sup>(</sup>١) موسوعة كلمات الإمام الحسين : ٨٠٣ ـ ٨٠٦عن إقبال الأعمال : ٣٣٩.

أ \_ قــال ( الميلانية ): «كــتاب الله عــزّوجل عــلى أربــعة أشــياء: عــلى العــبارة والإشارة واللطائف والحقائق، فالعبارة للعوام، والإشارة للخواص واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء»(١).

ب ـ «من قرأ آيةً من كتاب الله في صلاته قائماً يُكتَب له بكل حرفٍ مِئةُ حَسَنَةٍ، فإن قَرَأُها في غير صلاةٍ كتب الله له بكل حرفٍ عَشْراً، فإن استمَعَ القرآنَ كان له بكل حرفٍ حَسَنةٌ، وإن خَتَمَ القرآنَ ليلاً صلّت عليه الملائكة حتى يُصبح، وإن ختَمَه نهاراً صلّت عليه الحفظةُ حتى يُمسيَ. وكانت له دعوةٌ مستجابَةٌ وكان خيراً له ممّا بين السماء والأرضِ» (٢).

د \_ وسأله رجل عن معنى (كهيعص) فقال له: لو فسرتُها لك لمشيت على الماء (٤).

هـ وقال النصرُ بن مالك له: يا أبا عبدالله حَدِّثني عن قول الله عزَّ وجَلَّ ﴿ هذان خصمانِ اختصموا في ربّهم ﴾ ، قال: «نحن وبنو اُمية اختصمنا في الله عزّوجلّ ، قلنا صدق الله ، وقالوا: كذب الله ، فنحن وإيّاهم الخصمان يوم القيامة » (٥).

<sup>(</sup>١) موسوعة كلمات الإمام الحسين: ٥٥١ عن جامع الأخبار: ٤٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٥٥١، عن الكافي: ٢ / ٦١١، الحديث ٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٥٦٠ عن تفسير البرهان: ٢ / ٣٢٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٥٦١ عن ينابيع المودّة: ٤٨٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ٥٦٣ عن حياة الحسين: ٢ / ٢٣٤.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق: ٥٦٤ عن بحار الأنوار: ٢٤ / ١٦٦.

ح \_ وفسّر النعمة في قوله تعالى: ﴿ وأمّا بنعمة ربّك فحدِّث ﴾ «بما أنعم الله على النبيّ (مَيَّالِيُّ) من دينهِ » (٢٠).

ط \_وفسر الصَمَد بقوله: إنّ الله قد فَسَرَهُ بقوله: ﴿ لَم يَلَدُ وَلَم يُولَدُ وَلَم يَكُنُ لَهُ كَانُ لَهُ كَفُواً أَحِدٍ ﴾ (٣).

ي \_وقال: «الصمد: الذي لا جوف له، والصمد: الذي قد انتهى سؤدده، والصمد: الذي لا يأكل ولا يشرب. والصمد: الذي لا ينام، والصمد: الدائم الذي لم يزل ولا يزال» (٤).

## في رحاب السُنّة النبويّة المباركة :

لقد عاصر الحسين جدّه رسول الله (عَلَيْكُ) وعاش في كنف الوحي والرسالة وارتضع من ثدي الإيمان، فحمل هموم الرسالة الخاتمة كأمّه وأبيه وأخيه، وعلم أن سنة الرسول وسيرته هي المصدر الثاني للإشعاع الرسالي،

<sup>(</sup>١) موسوعة كلمات الإمام الحسين : ٥٦٥ عن بحار الأنوار : ٢٣ / ٢٥١ الحديث ٣٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٥٦٧ عن المحاسن: ١/ ٣٤٤ الحديث ١١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٥٦٨ عن التوحيد: ٩٠ الحديث ٥ ثم نقل تفسيرها بشكل تفصيلي فراجع.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٥٦٩ عن معادن الحكمة: ٢ / ٥١.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ٨٢٧عن بحار الأنوار: ٤٤ / ١٩١.

وأيقن بضرورة الاهتمام بهما وضرورة الوقوف أمام مؤامرات التحريف والتضييع، ومنع التدوين التي تزعمها جملة من كبار الصحابة وكيف واجهوا جدّه بكل صلف، حذراً من انكشاف الحقائق التي تحول دون وصولهم للسلطة أو تعكّر عليهم صفوها.

ومن هنا نجد الحسين ( للله ) يقف بكل شجاعة أمام هذا التآمر على الدين، ويضحّي بأغلى ما لديه من أجل إحياء شريعة جدّه سيد المرسلين، محقّقاً شهادة جدّه الخالدة في حقّه: «حسين متّي وأنا من حسين»، «ألا وإن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة».

وهكذا نجد في تراثه الرائع اعتناءه البليغ بنقل السيرة النبوية الشريفة، والتحديث بسنّته والعمل بها وإحيائها، ولو بلغ مستوى الثورة على من يتسلّح بها لمسخها وتشويهها.

قال صلوات الله عليه:

١ ـ «كان رسول الله (ﷺ) أحسن ما خلق الله خلقاً» (١٠).

«كان سكوته على أربع: على الحلم والحذر والتقدير والتفكّر. فأما التقدير في تسوية النظر والاستماع بين الناس، وأمّا تفكّره ففيما يبقى أو يفنى. وجمع له الحلم في

<sup>(</sup>١) موسوعة كلمات الإمام الحسين : ٥٧١، عن كنز العمّال : ٧ / ٢١٧.

الصبر، فكان لا يغضبه شيء ولا يستفرّه، وجُمع له الحذر في أربع: أخذه بالحَسَن ليُقتدى به، وتركه القبيح ليُنتهى عنه، واجتهاده الرأي في صلاح أمّته، والقيام في ما جُمع له من خير الدنيا والآخرة»(۱).

٣-وروى أيضاً أن رسول الله (ﷺ) أصبح وهو مهموم، فقيل له: ما لَكَ يا رسول الله؟ فقال: «إني رأيت في المنام كأنّ بني أميّة يتعاورون منبري هذا». فقيل: يا رسول الله! لا تهتم فإنها دُنيا تنالهُمُ، فأنزل الله: ﴿ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك...﴾ (٢).

وكان يرفع يديه اذا ابتهل ودعا يفصل بينهماكما يَستَطْعِمُ المسكينُ (٤). ٥ ـ وسُئل عن الأذان وما يقول الناس فيه، قال: «الوحي ينزل على نبيّكم، وتزعمون أنّه أَخَذَ الأذان عن عبدالله بن زيد؟! بل سمعت أبي عليّ بن أبي طالب (عليه) يقول: أهبَطَ الله عزّوجلَ ملكاً حين عُرِج برسول الله (عَلَيهُ) فأذّن مثنى مثنى، وأقامَ مثنى مثنى، ثم قال له جبرئيل: يا محمد هكذا أذان الصلاة» (٥).

٦ ـ وروىٰ أن رسول الله(ﷺ) بعث مع عليّ (ﷺ) ثلاثين فرساً في غزاة السلاسل فقال: «يا عليّ أتلو عليك آيةً في نفقة الخيل»: ﴿ الذين ينفقون أموالهم بالليل

<sup>(</sup>١) موسوعة كلمات الإمام الحسين (علي ): ٥٧١ - ٥٧٥ عن مجمع الزوائد: ٨/ ٢٧٤ ومعاني الأخبار: ٧٩.

<sup>(</sup>٢)المصدر السابق: ٥٧٥ عن الغدير: ٨ / ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٥٧٨ عن عيون أخبار الرضا: ٢ / ٤٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: عن بحار الأنوار: ١٦ / ٢٨٧.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ٦٨٣ عن مستدرك الوسائل: ٤ / ١٧.

والنهار سِرَاً وعلانيةً ﴾ يا على هي النفقة على الخيل ينفق الرجلُ سّراً وعلانيةً »(١).

وقد نقل (ﷺ) حوادث عصر الرسول (ﷺ) ممّا رآه مباشرة أو سمعه عن أمّه أو أبيه وهما المعصومان من الزلل والمعتمدان في النقل<sup>(٢)</sup>.

## في رحاب أهل البيت (ﷺ):

لقد دل حديث الثقلين ـ المتواتر والمقبول لدى عامة المسلمين ـ على أن خلود الاسلام رهن الأخذ بركنين مُتلازمين وهما: القرآن الكريم وعترة النبيّ المختار صلوات الله عليهم أجمعين فإنهما لن يفترقا حتى يردا الحوض على النبيّ (عَيِّلُهُ). فلا بد للمسلمين من التمسّك بهما ليصونوا أنفسهم عن الضلال في كل عصر وزمان.

ومن هنا جهد أعداء الاسلام القدامي على التفريق بين هذين الركنين؛ تارةً بدعوى تحريف القرآن لفظاً أو معنى، وأخرى بالمنع عن تفسيره أو تطبيقه، و ثالثةً بانتقاص العترة، ورابعةً بعزلهم عن ممارسة دورهم السياسي والاجتماعي التثقيفي، وخامسةً بطرح البديل عنهم ورفع شعار الاستغناء عنهم وعن علمهم ودرايتهم.

والأئمة المعصومون المأمونون على سلامة الرسالة الاسلامية بنصٍ من الوحي الإلهي كتفوا جهودهم وركزوا جهادهم على صيانة هذين الأساسين من أيدي العابثين وان كلفهم ذلك أنفسهم وأموالهم، بلكل ما يملكون تقديمه فداءً للرسالة المحمدية.

ونشير إلى جملة من النصوص المأثورة عن الحسين بن على (الناكات الم

<sup>(</sup>١) موسوعة كلمات الإمام الحسين (عليُّلا) : ٧١٠عن مستدرك الوسائل : ٢٠٣/٨.

<sup>(</sup>٢) راجع موسوعة كلمات الإمام الحسين وتتبع ما نقله عن رسول الله (عَيَيْكُ).

في هذا الصدد:

ا \_ لما قضى رسول الله (عَيَلَهُ) مناسكه من حجة الوداع ركب راحلته وأنشأ يقول: «لا يدخل الجنّة إلّا من كان مُسلماً. فقام إليه أبو ذرّ الغفاري(هُ) فقال: يا رسول الله: وما الإسلام ؟ فقال (عَيَلُهُ): الإسلام عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء وملاكه الورع، وكماله الدين، وثمرته العمل، ولكلّ شيء أساس وأساس الإسلام حبنًا أهل البيت»(١).

٢ ـ وجاء عنه ( الله الله على الله على الله الله عنه ( الله على ال

وواضح أنّ من أحبّهم فسوف يتبعهم ومن تبعهم كان منهم.

٣ ـ و قال (學): «أُحِبِّونا حُبِّ الإسلام فإنّ رسول الله(ﷺ) قال: لا ترفعوني فوق حقّي؛ فإن الله تعالى اتخّذني عبداً قبل أن يتخّذني رسولاً» (٣).

ع ـ وقال (ﷺ): «ماكُنّا نعرفُ المنافقين على عهد رسول الله (ﷺ) إلّا ببغضهم عليّاً وولده (ﷺ)»<sup>(٤)</sup>.

٥ ـ وروي أنّ المنذر بن الجارود مرّ بالحسين (عليه) فقال: كيف أصبحت جعلني الله فداك ـ ياابن رسول الله ؟ فقال (عليه): «أصبَحَتْ العربُ تعتدّ على العَجَم بأنّ محمّداً منها، وأصبَحَتْ العَجَمُ مُقِرَّةً لها بذلك، وأصبَحْنا وأصبَحَتْ قريشٌ يعرفون فضلنا ولا يَرَوْنَ ذلكَ لنا، ومن البلاء على هذِهِ الأمّةِ أنّا إذا دعوناهُم لم يُجيبونا وإذا تركناهم لم يهتدوا بغيرنا» (٥).

<sup>(</sup>١) موسوعة كلمات الإمام الحسين : ٥٨٢ عن أمالي الطوسي : ١ / ٨٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٥٨٢ عن نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: ٨٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: عن مجمع الزوائد: ٩/ ٢١.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٥٨٥ عن عيون أخبار الرضا (علي ): ٢ / ٧٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ٥٨٦ عن نزهة الناظر: ٨٥.

#### بشائر الحسين (ﷺ) بالمهدي (ﷺ) ودولته:

تراكمت البشائر النبوية حول غيبة الإمام المهدي المنتظر وظهوره وخصائص دولته وأوصافه ونسبه الشريف،كما توضح الصحاح والمسانيد هذه الحقيقة في أبواب الملاحم والفتن وأشراط الساعة وغيرها.

واعتنى الأئمة من أهل البيت ( بهن القضية اعتناءاً لا يقل عن عناية الرسول الخاتم ( عن الله واستمراراً للخط الذي اختطه والمنهج الذي سلكه في التمهيد لدولة الحق التي تتكفل تحقيق آمال الأنبياء والأوصياء جميعاً وعلى مدى التاريخ.

وقد كثرت النصوص الواصلة إلينا عن أبي الأثمة التسعة من ولد الحسين (الله عن عن جدّه رسول الله الله الله عن أبيه أمير المؤمنين (الله مجموعة فريدة من التصريحات المهمة بشأن المهدى (الله عنها:

ا \_ قال ( على الله على جدّي رسول الله ( عَلَيْلُهُ) فأجلسني على فخذه وقال لي: إنّ الله اختار من صُلبك يا حسين تسعة أئمة تاسعهم قائمهم، وكلّهم في الفضل والمنزلة عند الله سواء (١).

٢ ـ وسأله شعيب بن أبي حمزة قائلاً: أنت صاحبُ هذا الأمر؟ فأجابه: لا، فقال له: فمن هو؟ فأجاب (على فترةٍ الذي يملؤها عدلاً كما مُلئِت جَوْراً، على فترةٍ من الأئمّة تأتى، كما أنّ رسول الله (عَيَلِيهُ) بُعِث على فترةٍ من الرسل»(٢).

٣ ـ وقال (ﷺ): لصاحب هذا الأمر غيبتان إحداهما تطول حتى يقول بعضهم:

<sup>(</sup>١) موسوعة كلمات الإمام الحسين : ٦٥١ عن ينابيع المودّة : ٥٩٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٦٦٠ عن عقد الدرر: ١٥٨.

مات وبعضهم: قتِل، وبعضهم: ذهب، ولا يطّلعُ على موضعه أحـدٌ مِن وليٍّ ولا غيرهِ إلّا المولىٰ الذي يلى أمره (١٠).

٤ ـ وقال (عليه عروج له يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوَّل الله عروج له اليوم حتى يخرج رجل من ولدي فيملأها عدلاً وقسطاً كما مُلئِت جوراً وظُلماً ، كذلك سمعت رسول الله (عَيَالُه ) يقول (٢):

وقال ( الله الله الله الله علامات: السفياني واليماني والصيحة من السماء والخسف بالبيداء وقتل النفس الزكية (٣).

٧ ـ وقال ( الله عن التاسع من ولدي سُنّة من يوسف وسنّة من موسى بن عمران ( الله والله والله والله والله والله والله والله والله واحدة والله والله واحدة والله والله

٨ ـ وقال (عليه): «إذا خرج المهدي (عليه) لم يكن بينه وبين العرب وقريش إلّا السيف، وما يستعجلون بخروج المهدي؟ والله ما لبالله إلّا الغليظُ ولا طعامه إلّا الشعير، وما هو إلّا السيف، والموتُ تحت ظِلّ السّيْفِ»(٦).

<sup>(</sup>١) موسوعة كلمات الإمام الحسين : عن عقد الدرر : ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٦٦١ عن كمال الدين: ٣١٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٦٦٢ عن عقد الدرر: ١١١.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٦٦٥ عن عقد الدرر: ٤١.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق عن كمال الدين: ٣١٧.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق: ٦٦٣ عن عقد الدرر: ٢٢٨.

#### في رحاب العقيدة والكلام:

ونختار من هذه البحوث نماذج مما وصلنا عن أبي الشهداء الحسين بن على (النائل).

ا ـ ومما قاله عن توحيد الله سبحانه: «... ولا يقدّر الواصِفون كنه عظمته، ولا يخطر على القلوبِ مبلّغ جبروته؛ لأنه ليس له في الأشياء عديل، ولا تدركه العلماء بألبابها ولا أهل التفكير بتفكيرهم إلّا بالتحقيق إيقاناً بالغيب؛ لأنه لا يوصَفُ بشيءٍ من صفات المخلوقين وهو الواحد الصمد، ما تُصُوِّر في الأوهامِ فَهُوَ خلافه ... يوجِدُ المفقودَ ويُفقِدُ المؤجُودَ، ولا تجتمع لغيره الصفتانِ في وقتٍ، يصيب الفكرُ منه الإيمانَ به موجوداً، ووجودَ الإيمانِ لا وجودَ صِفَة، به توصف الصفاتُ لا بها يوصَفُ، وبه تُعرَفُ المعارِفُ لا بها يُعرَف، فذلك الله، لا سَمىً لَهُ، سبحانه ليس كمثلِهِ شيء، وهو السميعُ البصيرُ (۱).

ومما قاله أيضاً لابن الأزرق: أصف إلهي بما وصف به نفسه وأُعرِفُه بما عرف به نفسه وأُعرِفُه بما عرف به نفسه، «لا يُدْرَك بالحواس ولا يُقاس بالناس، فهو قريبٌ غير ملتصقٍ، وبعيدٌ غير مُتقَصٍّ (تقص) يُوَحَّدُ ولا يُبَعَّضُ، مَعروف بالآيات موصوف بالعلاماتِ، لا إله إلّا هو الكبير المتعالُ» (٢).

٢ ـ وخرج على أصحابه فقال: «أيها الناس! إنّ الله جَلَّ ذكرهُ ما خَلَقَ العباد إلّا ليم فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. ثم سأله رجل عن معرفة الله فقال: معرفة أهل كلّ زمانٍ إمامَهُم الذي يجب عليهم طاعته» (٣).

٣ ـ وتكلّم عن ملاك التكليف قائلاً : «ما أخَذَ الله طاقة أحدٍ إلّا وضع عنه

<sup>(</sup>١) موسوعة كلمة الإمام الحسين : ٥٣٠ عن تحف العقول : ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٥٣٣ عن التوحيد: ٧٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٥٤٠ عن علل الشرايع: ٩.

طاعتَه، ولا أخذ قدرته إلّا وضع عنهُ كُلْفَتَه»(١).

٤ ـ وكتب للحسن بن أبي الحسن البصري جواباً عن سؤاله حول القدر: «إنّه من لم يؤمن بالقدر خيره وشرّه فقد كفر، ومن حمل المعاصي على الله عزوجل فقد افترى على الله افتراءً عظيماً، إنّ الله تبارك وتعالى لا يُطاع بإكراه ولا يُعصى بعَلَبَة ولا يُهملُ العبادَ في الهلكة، لكنّه المالك لما ملّكهم، والقادرُ لما عليه أقدرَهُم، فإن ائتمروا بالطاعة؛ لم يكن الله صاداً عنها مُبطئاً، وإن ائتمروا بالمعصية فشاء أن يمن عليهم فيحولَ بينهم وبين ما ائتمروا به فعل، وإن لم يفعل فليس هو حَملَهم عليها قسراً ولا كلّفهم جبراً، بل بتمكينه إيّاهم بعد إعذاره وإنذاره لهم واحتجاجه عليهم طوّقَهُم ومكّنهم وجعل لهم السبيل إلى أخذ ما إليه دعاهم و ترك ما عنه نهاهم...(٢).

٥ ـ واشتملت أدعيته (ﷺ) على دُررٍ باهرة في التوحيد والمعرفة والهداية الإلهية ولا سيما دعاء العشرات المرويّ عنه (٣)، ودعاء عرفة الذي عُرِف به؛ لِما يسطع به من معارف زاخرة وعلوم جمّة، بل هو دورة عقائدية كاملة. وإليك مطلعه:

«الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانعٌ ولا كصنعه صنعٌ صانعٍ، وهو الجوادُ الواسِعُ، فَطَر أَجناسَ البدائعِ وأتقنّ بحكمتِهِ الصنائعَ، لا تخفى عليه الطلائعُ ولا تضيع عنده الودائعُ، أتى بالكتابِ الجامعِ و (بشرع الإسلام) النور الساطعِ وهو للخليقة صانعٌ وهو المستعانُ على الفجائِع...»(٤).

<sup>(</sup>١) موسوعة كلمات الإمام الحسين: ٥٤٢ عن تحف العقول: ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٥٤٠ ـ ٥٤١ عن معادن الحكمة: ٢ / ٤٥.

<sup>(</sup>٣) البلد الأمين للكفعمي : ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) موسوعة كلمات الإمام الحسين : ٧٩٣ ـ ٨٠٦ عن إقبال الأعمال : ٣٣٩.

## في رحاب الأخلاق والتربية الروحية:

ا ـ سُئل عن خير الدنيا والآخرة فكتب (عليه): بسم الله الرحمن الرحيم، أمّا بعدُ : فإنه من طلب رضى الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس، ومن طلب رضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. والسلام (١٠).

٢ ـ بيّن (عليه المسام العبادة ودرجات العُبّاد قائلاً: إنّ قوماً عبدوا الله رغبةً فتلك عبادة التجّار، وإنّ قوماً عبدوا الله شُكراً فتلك عبادة العبيد، وإنّ قوماً عبدوا الله شُكراً فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة (٢).

٤ \_ سُئل عن معنى الأدب فقال: «هو أن تخرج من بيتك فلا تَلقىٰ أحداً إلّا رأيت له الفضلَ عليك» (٤).

٥ \_ قال الإمام الحسين ( الله على الله على الله الله عليه الله فلا تبق عليه الله فلا تبق عليه الله الله عليك و كله قبل أن يأكلك » (٥).

### في رحاب مواعظه الجليلة :

١ ـ كتب اليه رجل: عِظني بحرفين فكتب إليه: «مَن حاوَل أمراً بمعصية الله

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق: ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ١٨٤ /٧١.

<sup>(</sup>٤) ديوان الإمام الحسين : ١٩٩.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ٧١/ ٣٥٧.

تعالى كانَ أَفْوَتَ لما يَرجو وأَسْرَعَ لمجئ ما يحذَرُ $^{(1)}$ .

٢ ـ وجاءه رجل فقال له: أنا رجل عاصٍ ولا أصبر عن المعصية فعظني بموعظة فقال ( الله على الله ع

٣ ـ ومما جاء عنه ( المرابخ الموعظة : ياابن آدم الموقل : أين ملوك الدنيا وأربائها الذين عَمروا واحتفَروا أنهارها وغَرَسوا أشجارها ومدّنوا مدائِنَها، فارقوها وهم كارهون وورثها قوم آخرون، ونحن بهم عمّا قليلٍ الاحقون . ياابن آدم الذكر مصرعك، وفي قبرك مضجعَك وموقفك بين يَدَي الله تشهدُ جوارحُك عليك يوم تَزِلُّ فيه الأقدامُ وتبلغ القلوبُ الحناجِرَ وتبيضٌ وجوهٌ وتسودُ وجوهٌ وتبدو السرائر، ويوضَعُ الميزانُ القِسط. ياابن آدم اذكر مصارع آبائك وأبنائك كيف كانوا وحيثُ حَلّوا وكأنّك عن قليلٍ قد حَلَلْت مَحَلَهُم وصِرتَ عِبرَةً للمعتبر (٣).

٤ \_ وخطب ( المنافق الله على المنافق المنافق المكارم، وسارعوا في المكارم، وسارعوا في المغانِم، ولا تحتسبوا بالمطل ذَمّاً، المغانِم، ولا تحتسبوا بمعروف لم تُعجّلوا، واكسبوا الحمد بالنُجح، ولا تكتسبوا بالمطل ذَمّاً، فمهما يكن لِأحدٍ عند أحد صنيعة له رأى أنّه لا يقومُ بشكرِها؛ فالله له بمكافاته فإنّه أُجزَلُ عطاءً وأعظمُ أجراً.

واعلموا أن حوائج الناس اليكم من نعم الله عليكم ، فلا تملُّوا النعم فتُحوّر نقماً (٤).

<sup>(</sup>١) الكافي: ٢ / ٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار : ١٢٦/٧٨.

<sup>(</sup>٣) إرشاد القلوب: ١/ ٢٩.

<sup>(</sup>٤) كشف الغمة : ٢ / ٢٩ .

## في رحاب الفقه والأحكام الشرعية :

لقد أثبت أهل البيت المعصومون جدار تهم للمرجعية الدينية بعد رسول الله ( عَلَي الله عَلَي الله الله الله على المجالين العلمي والسياسي معاً.

وقد عمل خطّ الخلافة بشكل مدروس على حذف هذا الخطّ النبوي وعزله عن الساحة السياسية والاجتماعية، وخطّط أهل البيت (ﷺ) لمواجهة هذه المؤامرة، كما عرفت.

غير أنّ البُعْد العلمي قد برز وطغى على البعد السياسي حتى اتّه هِمَ أهل البيت (البيض) باعتزالهم الساحة السياسية بعد الحسين (البيض) ولكن العجز العلمي للخطّ الحاكم بالرغم من كل ما اوتي من إمكانات ماديّة وبشرية هو الذي قد بانّ على مدى التاريخ، وتميّزت مرجعيّة الأثمة الأطهار على من سواها من المرجعيات السائدة آنذاك. وكانت حاجة الأمة الاسلامية إلى تفاصيل الأحكام الشرعية نظراً للمستجدات المستمرّة هي السبب الآخر في ظهور علم أهل البيت (البيض) وفضلهم وكمالهم.

وما سجّلته كتب التاريخ من حقائق لا تخفى على اللبيب مثل حقيقة عدم عجزهم أمام الأسئلة المثارة، وعدم اكتسابهم العلم من أحد من أهل الفضل سوى الرسول( و الله الله المعصومين ( المعصومين المعلم على الله و الله على المعصومين المعلم على المعمومين المعلم على المعمومين المعلم على المعمومين المعلم عمن سواهم.

وهنا نختار نماذج مما يرتبط بالفقه بمعناه المصطلح بمقدار ما يسمح به المجال.

ا مما يرتبط بباب الصلاة، ذكر الإمام محمد الباقر (الله ) جواز الصلاة بثوب واحد مستشهداً بأنه قد حدّثه من رأى الحسين بن على (الله )

وهو يصلّي في ثوبٍ واحدٍ وحدّثه أنه رأىٰ رسول الله ( الله عَلَيُهُ ) يُصلّي في ثوب واحدٍ (١١).

٢ ـ وجاء أن الأثمة (學) كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم فيما يجهر فيه بالقراءة من الصلوات في أول فاتحة الكتاب وأول السورة في كل ركعة. وجاء عن الحسين (學) قوله: اجتمعنا ولد فاطمة (ﷺ) على ذلك (٢٠).

٣ ـ وكان الحسين بن علي (المنها يصلي فمرّ بين يديه رجل، فنهاه بعض جلسائه، فلما انصرف من صلاته قال له : لِمَ نَهَيْتَ الرَّجُلَ؟ فقال: يا ابن رسول الله! خطر فيما بينك وبين المحراب، فقال (الله على الله عزّوجل أقرب إليّ من أن يخطر فيما بيني وبين أحد (١٠).

غ ـ وكان الحسين (學) جالساً فمرّت عليه جنازةٌ فقام الناسُ حين طلعت الجنازة، وهنا أوضح الإمام (學) للناس ما تصوّروه خطاً من أن القيام عند مرور الجنازة من السنّة باعتبار ما سمعوه من قيام رسول الله عند مرور الجنازة. فقال الحسين بن عليّ (學): مرّت جنازة يهوديّ فكان رسول الله (歌) على طريقها جالساً فكره أن تعلو رأسَه جنازة يهوديّ فقام لِذلك(٤).

وقد أحصى مؤلّف موسوعة كلمات الإمام الحسين (ﷺ) ما يقارب من مائتين وخمسين رواية في الأحكام الشرعية وردت عن الإمام الحسين (ﷺ) في مختلف أبواب الفقه الاسلامي.

<sup>(</sup>١) دعائم الاسلام: ١/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل: ٤ / ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة : ٣/ ١٣٤ الحديث ٤.

<sup>(</sup>٤) الكافي : ٣ / ١٩٢ .

على أن سيرة الإمام الحسين (ﷺ) مثل سيرة سائر الأئمة الأطهار تعتبر مصدراً من مصادر استلهام الاحكام الشرعية لتنظيم السلوك الفردي والاجتماعي للانسان المسلم وللمجتمع الاسلامي.

## في رحاب أدعية الإمام الحسين (ﷺ):

لقد تميّز تراث أهل البيت (榮) بظاهرة الدعاء تميّزاً فريداً في جانبي الكم والكيف معاً.

فالاهتمام بالدعاء في جميع الحالات والظروف التي يمرّ بها الانسان في الحياة كما قال تعالى: ﴿ قل ما يعبؤا بكم ربّي لولا دعاؤكم ﴾ (١) هو المظهر الذي ميّز سلوك أهل البيت عمّن سواهم، وعلى ذلك ساروا في تربيتهم لشيعتهم.

والمسلمون بشكل عام يلمسون هذه الظاهرة بوضوح في موسم الحج وغيره من مواسم العبادة عند أتباع أهل البيت (ﷺ) وشيعتهم.

وتفرّدت أدعية أهل البيت ( الشين المحتوى والمقاصد والمعاني التي اشتملت عليها أدعيتهم؛ فإنّها تُفصح بوضوح عن البون الشاسع بينهم وبين غيرهم فأين الثرى وأين الثريّا؟

وتدلّنا بعض النصوص المأثورة عن الإمام الحسين ( الله على سر هذا الاهتمام البليغ منهم بالدعاء.

١\_قال (ﷺ): أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام (٢٠). ٢\_وجاء عنه أنه كان يدعو في قنوت الوتر بالدعاء الذي علمه

<sup>(</sup>١) الفرقان (٢٥): ٧٧.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار : ٩٣ / ٢٩٤.

رسول الله (ﷺ) وهو : اللهم إنك تَرى ولا تُرىٰ وأنت بالمنظر الأعلىٰ وإنّ اليك الرجعىٰ وإنّ اليك الرجعىٰ وإنّ اللهم إنّا نعوذ بك من أن نَذِلّ ونخزىٰ (١).

٣ ـ من الأدعية القصيرة المأثورة عنه قوله ( الله الله الله الله التستدرِ جني بالإحسانِ ولا تؤدِبني بالبلاء » (٢٠).

وقال في معنى الاستدراج: الاستدراج من الله لعبده أن يُسبغ عليه النِعَمَ ويَسْلُبَه الشُكرَ<sup>(٣)</sup>.

٤ ـ ومن أدعيته في قنوته: «اللهم من آوى إلى مأوى فأنت مأواي، ومن لجأ الى مَلجَأٍ فأنتَ ملجايَ اللهم صلّ على محمّدٍ وآلِ محمّدٍ واسمع ندائي وأجب دُعائي واجعل مآبي عندك ومثواي، واحرُسني في بَلواي من افتتانِ الامتحان ولُمَّةِ الشيطانِ بعظمتك التي لا يشوبُها وَلَعُ نفسٍ بِتَفتينٍ، ولا واردُ طيفٍ بتظنينٍ ولا يلمُّ بها فَرَجٌ حتى تقلبني اللك بإرادتك غير ظنين ولا مظنون ولا مُراب ولا مُرتابٍ، إنّك أنت أرحمُ الراحِمينَ »(٤).

٥ ـ وله دعاء آخركان يدعو به في قـنوته هـو: «اللهم منك البدء ولك المشيئة ولك الحول ولك القوّة، وأنت الله الذي لا إله إلّا أنتَ جَعِلْتَ قلوبَ أوليائك مسكناً لتشييّتك ومكمناً لإرادتك، وجَعَلتَ عُقولَهُم مَناصِبَ أوامِركَ ونواهيلُ فأنتَ إذا شِـئت ما نشاءُ حرّكتَ مِن أسرارهم كوامِن ما أبطَنْتَ فيهم، وأبدأتَ من إرادتك على ألسنتهم ما أفهَمْتَهُم به عنك في عقودِهم بعقولٍ تدعوك وتدعو اليك بحقائقِ ما مَنَحتَهُم به، وإنّي لأعلمُ مما علّمتنى ممّا أنت المشكورُ على ما منه أربتني وإليه آويتني».

٦ ـ وله دعاء يُسمّىٰ بـ (العشرات).

<sup>(</sup>١) كنز العمال: ٨ / ٨٨، ومسند الإمام أحمد: ١ / ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار : ٧٨ / ١٢٨ .

<sup>(</sup>٣) تحف العقول: ١٧٥.

<sup>(</sup>٤) نهج الدعوات: ٤٩.

٧ ـ وله دعاء كان يدعو به حين كان يمسك الركن اليماني ويناجي ربّه هو: إلهي أنعمتني فلم تجدني شاكراً وأبليتني فلم تجدني صابراً، فلا أنت سلَبْتَ النعمة بترك الشكر، ولا أدَمْتَ الشدّة بترك الصبر إلهي ما يكونُ من الكريم إلّا الكرّمُ (١).

٨ ـ وروي أن شريحاً دخل مسجد الرسول (عَيَّالَةُ) فوجد الحسين ( الله ) في المسجد ساجداً يعفّر خدّه على التراب وهو يقول: «سيّدي ومولاي ألمقامع الحديد خَلَقْتَ أعضائي؟ أم لِشُربِ الحميمِ خَلَقْتَ أمعائي؟ إلهي لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بكرمك، ولئن حَبَستني مع الخاطئينَ لأخبِرنَّهُم بحُبّي لك، سيّدي! انّ طاعتي لا تنفعُك، ومعصيتي لا تضرّك، فهب لي ما لا ينفعُك واغفر لي ما لا ينفرك فإنك أرحم الراحمين » (٢).

٩ ـ وكان من دعائه إذا دخل المقابِرَ: اللّهم ربَّ هذه الأرواح الفانية والأجساد البالية، والعِظامِ النَخِرةِ التي خرجتْ من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخِل عليهم رَوْحاً منك وسلاماً مِنّي، وقال (علِيًة): إذا دعا أحد بهذا الدعاء كتب الله له بعدد الخلق من لدن آدم الى أن تقوم الساعة حسناتٍ (٣).

الله ومن دعائه في الصباح والمساء قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سيبل الله وعلى ملة رسول الله وتوكّلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم. اللهم إني أسلمتُ نفسي إليك ووجّهت وجهي إليك وفوّضت أمري اليك، إياك أسألُ العافية من كل سوء في الدنيا والآخرة، اللهم إنك تكفيني من كل أحد ولا يكفيني أحد منك فاكفني من كلّ أحد ما أخاف وأحذرُ، واجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً إنك تعلمُ ولا أعلم وتقدرُ، ولا أقدِر، وأنت على كل شيء قدير برحمتك

<sup>(</sup>١) إحقاق الحق : ١١ / ٥٩٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ١١ / ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) مستدرك الوسائل: ٢ / ٣٧٣ الحديث ٢٣٢٣.

يا أرحم الراحمين»<sup>(١)</sup>.

وأمّا دعاء عرفة المرويّ عن الإمام الحسين (إلله) فهو من غرر الأدعية المطوّلة والتي تستدرّ الرحمة الإلهية بما تمليه على الإنسان من أسباب الإنابة والتوبة وشموخ المعرفة، وقد أشرنا الى مقاطع منه في بحوث سابقة.

وإليك مقطعاً آخر من هذا الدعاء:

«الحمدالله الذي لم يتخذ ولداً فيكون موروثاً، ولم يكن له شريك في الملك في الملك في الملك فيما ابتدع، ولا وليّ من الذلّ فيرفده فيما صنع، سبحانه سبحانه سبحانه لوكان فيهما الهة إلّا الله لفسد تا و تفطر تا، فسبحان الله الواحد الحقّ الأحد الصمد الّذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، الحمدالله حمداً يعدل حمد ملائكته المقرّبين، وأنبيا له المرسلين، وصلّى الله على خيرته من خلقه محمّد خاتم النبيّين وآله الطّاهرين المخلصين، اللّهم اجعلني أخشاك كأ ني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك، وخرلي في قضائك، وبارك لي في قدرك حتى لا أحبّ تعجيل ما أخّرت، ولا تأخير ما عجّلت» (٢).

## في رحاب أدب الإمام الحسين (عليلا):

لا ريب في أن الإمام الحسين (الله الله عنه عنه المتداداً لجده وأبيه وأخيه من حيث الاقتدار الفني في التعبير.

وقد جاء على لسان خصومهم «أنهم أهل بيتٍ قد زقّوا العلم زَقّاً»، و«أنها ألسِنَةُ بني هاشم التي تفلق الصخر و تغرف من البحر»(٣).

وعلَّق عمر بن سعد يوم عاشوراء على خطبة للإمام الحسين (عليه): «إنَّه

<sup>(</sup>١) مهج الدعوات: ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٩٨ / ٢١٨ ـ ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) المجالس السنية : ٢١ ، ٢٨ ، ٣٠ .

ابن أبيه، ولو وقف فيكم هكذا يوماً جديداً، لما انقطع ولما حُصِر»(١).

وبالرغم من قصر المدّة الزمنيّة لإمامته وعدم إتاحة الفرصة السياسيّة التي تفرض صياغة الخطب عادةً بخاصّة أنّه (幾) التزم بالهدنة التي عقدها أخوه (變) في زمن معاوية، فقد أثر عنه (變) في ميدان الخطبة وغيرها أكثر من نموذج فضلاً عن أنه (變) في زمن أبيه (變) قد ساهم في خطب المشاورة والحرب(٣)، وحشّد فيها كل السمات الفنيّة التي تتناسب والغرض الذي استهدف توصيله الى الجمهور(٤).

وأمّا خطب المعركة التي خاضها في الطف أو كربلاء، حيث فجرت هذه المناسبة عشرات الخطب منذ بدايتها إلى نهايتها، فقد تنوّعت صياغة ومضموناً، وتضمّنت التذكير بكتبهم التي أرسلوها إليه وبطاعة الله وبنصرته وبالتخليّ عن قتاله. وممّا جاء في أحدها: «تبتاً لكم أيّتها الجماعة وترَحاً، أحين استصرختمونا والهين، فأصرخناكم موجِفين مؤدّين مستعدّين سَلَلْتُم علينا سيفاً لنا في أيمانِكم وحششتُم علينا ناراً قدحناها على عدوّكم وعدوّنا فأصبحتم إلباً على أوليائكم ويداً عليهم لأعدائكم بغير عدلٍ أفشوه فيكُم ولا أملٍ أصبح لكم فيهم إلّا الحرام من الدنيا أنالوكم وخسيس عيشٍ طمعتم فيه ...».

واحتشدت هذه الخطبة بعناصر الفن المتنوعة بالإضافة الى عنصرَي المحاكمة والعاطفة. وبمقدور المتذوّق الفني الصرف أن يلحظ ما تتضمنه من

<sup>(</sup>١و٢) المجالس السنية: ٢١، ٢٨، ٣٠.

<sup>(</sup>٣) راجع حياة الإمام الحسين في عهد أبيه، في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الأدب العربي في ضوء المنهج الإسلامي : ٣٠٧\_ ٣١١.

دهشة فنية مثيرة كل الإثارة (١).

والأشكال الأدبيّة الأخرى التي طرقها أدب الإمام الحسين ( الله الرسائل والخواطر والمقالة والأدعية والشعر (٢) والحديث الفني.

ونشير الى نموذجين من شعره بما يتناسب مع المجال هنا:

-1-

تسبارك ذو العلا والكبرياء وسوى الموت بين الخلق طُراً ودنسيانا وإن ملنا اليها ألا إن الركون على غرور وقاطنها سريع الظعن عنها

ت فرد ب الجلال وب البقاء وك لهم رهائ للفناء وطال بها المتاع - الى انقضاء الى دار الفناء من الفناء وإن كان الحريص على القواء (٣)

- ۲ -

اغن عن المخلوق بالخالق واسترزق الرحمٰن من فضله من ظن أن الناس يغنونه أو ظن أن المال من كسبه

تَعنَ عن الكاذبِ والصادقِ فسليس غسير الله من رازقِ فليس بالرحمٰن بالواثق زلّت به النعلان من حالق(٤)

#### والحمد لله ربِّ العالمين

<sup>(</sup>١) تاريخ الأدب العربي في ضوء المنهج الإسلامي : ٣١٦ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) للاطلاع التفصيلي على خصائص كل شكل في أدب الحسين (عليه الإيلام) راجع تاريخ الأدب العربي في ضوء المنهج الإسلامي للدكتور محمود البستاني.

<sup>(</sup>٣) عن ديوان الإمام الحسين : ٤ / ١١٥.

<sup>(</sup>٤) عن البداية والنهاية : ٨ / ٢٢٨ .

## الفهرس التفصيلي

| ہر <i>س إ</i> جمالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فه |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ندمة المجمع العالمي لأهل البيت عليه الله الله البيت عليه المجمع العالمي لأهل البيت عليه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مة |
| باب الأول :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J۱ |
| الفصل الأول: الإمام الحسين الشهيد الله في سطور١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| الفصل الثاني: انطباعات عن شخصية الإمام الحسين المله الناني: انطباعات عن شخصية الإمام الحسين المله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| ١ ـ مكانة الإمام الحسين الله في آيات الذكر الحكيم ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| ٢ ـ مكانة الإمام الحسين الله لدى خاتم المرسلين عَلَيْهُ ٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| ٣_مكانة الإمام الحسين الله لدى معاصريه٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| ٤ ـ الإمام الحسين علي عِبر القرون والأجيال ٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| الفصل الثالث: مظاهر من شخصية الإمام الحسين الله المالين المنالث عليه المناسبة الإمام الحسين المناسبة المناسبة الإمام الحسين المناسبة المنا |    |
| ١ ـ تواضعه على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| ٢ ـ حلمه وعفوه الله عنوه   |    |
| ٣- جو ده و کر مه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| ٤ ـ شجاعته على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| ٥ _ إباؤه على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| ٦ _الصراحة والجرأة في الإصحار بالحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| ٧_عبادته وتقواه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 87 Sharale : a . a. a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |

## الباب الثاني :

|    | الفصل الأوّل: نشأة الإمام الحسين ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥١ | تاريخ الولادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥١ | رؤيا أُم أيمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٢ | الوليد المبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٣ | اهتمام النبي عَبِينَ الحسين اللهِ الحسين اللهِ عَبِينَ اللهِ الحسين اللهِ العسين اللهِ العسين اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | كنيته للله وألقابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٧ | الفصل الثّاني: مراحل حياة الإمام الحسين عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٩ | الفصل الثَّالث: الإمام الحسين الرُّه من الولادة الى الإمامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٩ | الإمام الحسين للله في عهد الرسول عَلِيلَةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77 | ميراث النبي عَبِينَ لسبطيه النبي عَبِينَ لسبطيه النبي عَبِينَ السبطية النبي عَبِينَ السبطية النبي عَبِينَ النبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 77 | وصية النبي ﷺ بالسبطين البي السبطين البي البي البي البي البي البي البي البي |
|    | لوعة النبي ﷺ على الحسين عليه الله الحسين عليه المسين عليه المسين عليه المسين عليه المسين عليه المسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦٤ | الإمام الحسين على في عهد الخلفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 37 | الحسين الله في عهد أبي بكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 78 | لوعة شهادة الزهراء على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77 | الحسين للطلا في عهد عمر بن الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٨٢ | الحسين الملي في عهد عثمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٠ | موقف مع أبي ذر الغفاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧٢ | الحسين ﷺ في عهد الدولة العلوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | مع أبيه اللهِ في إصلاح الأُمّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٤ | حرص الإمام على على سلامة الحسنين المن المناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ۷٥  | وصايا أمير المؤمنين للإمام الحسين الكِلط                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٩  | الإمام الحسين مع أبيه الله في لحظاته الأخيرة                                                                |
| ۸۰  | الحسين عليه في عهد أخيه الحسن المجتبئ عليه الحسين عليه في عهد أخيه الحسن المجتبئ عليه                       |
| ۸٠  | حالة الأُمّة قبل الصلح مع معاوية                                                                            |
| ۸٥  | احترام الإمام الحسين على لبنود صلح الإمام الحسن على                                                         |
| ۸٥  | رسالة جعدة بن هبيرة الى الإمام الحسين عليه بعدة بن هبيرة الى الإمام الحسين عليه                             |
| ۲۸  | استشهاد الإمام الحسن على                                                                                    |
|     | لباب الثالث:                                                                                                |
| 91  | الفصل الأوّل: عصر الإمام الحسين الله الله الله عصر الإمام الحسين الله الله الله الله عصر الإمام الحسين الله |
| ٩١  | البحث الأوّل: حكومة معاوية ودورها في تشويه الاسلام                                                          |
| 9 ٢ | منهج معاوية لمحاربة الاسلام                                                                                 |
| 94  | ١ _سياسته الاقتصادية                                                                                        |
| 94  | أ _الحرمان الاقتصادي                                                                                        |
| ٩٤  | ب _استخدام المال لتثبيت ملكه                                                                                |
| 90  | ج _شراء الذمم                                                                                               |
| 90  | د ـ ضريبة النيروز                                                                                           |
| 97  | ٢ ـ سياسة التفرقة                                                                                           |
| ٩٦  | أ _اضطهاد الموالي                                                                                           |
|     | ب ـ العصبية القبلية                                                                                         |
| 97  | ٣_سياسة البطش والجبروت                                                                                      |
| ٩٧  | ٤ _الخلاعة والمجون والاستخفاف بالقيم الدينية                                                                |
|     | ٥ _ اظهار الحقد على النبيِّ ﷺ والعداء لأهل بيته ﷺ                                                           |

| ١   | ٦_العنف مع شيعة أهل البيت ﷺ                           |
|-----|-------------------------------------------------------|
| ١٠١ | ٧_فرض البيعة بالقوة ليزيدالفاجر٧                      |
| 1.4 | البحث الثاني: من هو يزيد بن معاوية ؟                  |
| ۱۰۳ | ولادة يزيد ونشأته وصفاته                              |
| ۱۰٤ | ولع يزيد بالصيد وشغفه بالقرود                         |
| 1.0 | إدمانه على الخمر                                      |
|     | إلحاد يزيد وحقده علىٰ رسول الله عَلِيَاتُهُ           |
| ۱۰۸ | جرائم حكم يزيد                                        |
| ۱۰۹ | السرّ الكامن من وراء نزعات يزيد الشرّيرة              |
| 111 | الفصل الثاني: مواقف الإمام الحسين للله وإنجازاته      |
| 111 | البحث الأول: موقفه ﷺ من البيعة ليزيد                  |
|     | ١ ـ دعوة انتهازية وخطة شيطانية                        |
| 118 | ٢ ـ أساليب معاوية لإعلان بيعة يزيد                    |
| 110 | ٣ ـ محاولات الإمام الحسين عليه لإيقاظ الأُمّة         |
| 117 | مواجهة معاوية وبيعة يزيد                              |
|     | محاولة جمع كلمة الأُمّة والاستجابة لحركة الجماهير     |
|     | فضح جرائم معاوية                                      |
| 14. | استعادة حق مضيّع                                      |
| 177 | تذكير الأُمّة بمسؤوليّتها                             |
|     | موت معاوية                                            |
| ۲۲۱ | البحث الثاني : حكومة يزيد ونهضة الإمام الحسين الطِّلا |
| 177 | بدایات النهضة                                         |
| 177 | ر سالة بن بدال حاكم المدينة                           |

|       | الوليد يستشير مروان بن الحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | الإمام على في مجلس الوليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | الإِمام ﷺ مع مروان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۳۰   | حركة الامام على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 144   | وصايا الإمام بي الإيمام العلام المسلم العلام المسلم العلام المسلم العلام المسلم العلام المسلم العلم ا |
|       | توجّه الإمام ﷺ إلىٰ مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | البحث الثالث: أسباب ودوافع الثورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 147   | ١_فساد الحاكم وانحراف جهاز الحكومة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٣٧   | ٢_مسؤولية الإمام الله تجاه الأُمّة٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٣٨   | ٣-الاستجابة لرأي الجماهير الثائرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٣٨   | ٤ _محاولة إرغامه على على الذل والمساومة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٣٩   | ٥ ـ نوايا الغدر الأُموي والتخطيط لقتل الحسين عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18.   | ٦ _انتشار الظلم وفقدان الأمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 181   | ٧_ تشويه القيم الإسلامية ومحو ذكر أهل البيت ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 181   | ٨_الاستجابة لأمر الله ورسوله ﷺ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 121   | أهداف منظورة في ثورة الإمام الحسين على الله المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 184   | ١ ـ تجسيد الموقف الشرعي تجاه الحاكم الظالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 184   | ٢ ـ فضح بني أُميّة وكشف حقيقتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 { { | ٣-إحياء السنّة وإماتة البدعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 180   | ٤ ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 187   | ٥ _إيقاظ الضمائر و تحريك العواطف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱٤٧   | لماذا لم ينهض الأمام الحسين على بالثورة في حكم معاوية؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ۱٤٧ | ١ _حالة الأُمّة الاسلامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱٤۸ | ٢ ـ شخصية معاوية وسلوكه المتلوّن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٥٠ | ٣ ـ احترام صلح الإمام الحسن على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 101 | المواقف من ثورة الحسين الله قبل انطلاقها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 104 | البحث الرابع: توجه الإمام الحسين (ﷺ) الى مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 104 | رسائل أهل الكوفة إلىٰ الإمام ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 100 | جواب الإمام(燬) على رسائل الكوفيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 107 | تحرك مسلم بن عقيل نحو الكوفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 107 | رسالة مسلم بن عقيل الى الإمام الحسين عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 101 | رسالة الإمام(ﷺ) الى زعماء البصرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 109 | جواب الأحنف بن قيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 109 | جواب يزيد بن مسعود النهشلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 171 | موقف والي الكوفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 171 | أنصار الأمويين يتداركون أمورهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 174 | قلق يزيد واستشارة السيرجون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 178 | توجه عبيدالله بن زياد الى الكوفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 170 | محاولات ابن زياد للسيطرة على الكوفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| דדו | موقف مسلم بن عقيل من اغتيال ابن زياد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 177 | الغدر بمسلم بن عقيل ( ك الله عقيل ( ك الله عقيل ( ك الله عقيل ( ك الله عقيل الله عليه الله على الله على الله عليه الله على الله على الله عليه الله على الله |
| ۱۷۰ | البحث الخامس: حركة الإمام الحسين علي العراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۷۰ | لماذا اختار الإمام الحسين على الهجرة الى العراق؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 174 | تص بحات الامام الله عند و داعه مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ١٧٥           | خلاصة الثورة في رسالة                 |
|---------------|---------------------------------------|
| ١٧٦           | ملاحقة السلطة للإمام على              |
| ١٧٧           | كتاب الإمام ﷺ لأهل الكوفة             |
| ١٧٨           | إجراءات الأُمويين                     |
| ١٧٨           | اعتقال الصيداوي وقتله                 |
| ١٧٩           | مع زهير بن القين                      |
| /人・           | أنباء الانتكاسة تتوارد على الإمام علي |
| بد الرياحي١٨١ | لقاء الإمام الحسين الله بالحر بن يزي  |
| 184           | النزول في أرض الميعاد                 |
| سعد           | جيش الكوفة ينطلق بقيادة عمر بن        |
| ١٨٧           | البحث السادس: ماذا جرى في كربلاء؟ .   |
| \AY           | ليلة عاشوراء                          |
| 191           | يوم عاشوراء                           |
| 191           | خطاب الإمام على في جيش الكوفة.        |
| 194           | الحرّ يخيّر نفسه بين الجنة والنار     |
| 194           | المعركة الخالدة                       |
| ۲۰۰           | استشهاد الإمام الحسين على             |
| ۲۰۱           | الحسين ﷺ وحيداً في الميدان            |
| ۲۰۳           | امتداد الحمرة في السماء               |
| ۲۰٤           | حرق الخيام وسلب حرائر النبوة          |
|               | الخيل تدوس الجثمان الطاهر             |

| عقيلة بني هاشم أمام الجثمان العظيم                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الفصل الثالث: نتائج الثورة الحسينية                                                                                                                             |
| ١ _ فضح الأُمويين و تحطيم الإطار الديني                                                                                                                         |
| ٢ ـ إحياء الرسالة الإسلامية                                                                                                                                     |
| ٣_الشعور بالإثم وشيوع النقمة على الأُمويين٢١٠                                                                                                                   |
| ٤ _إحياء إرادة الأُمّة وروح الجهاد فيها                                                                                                                         |
| الفصل الرابع: من تراث الإمام الحسين لللله                                                                                                                       |
| في رحاب العقل والعلم والمعرفة                                                                                                                                   |
| في رحاب القرآن الكريم                                                                                                                                           |
| في رحاب السنة النبوية المباركة                                                                                                                                  |
| في رحاب أهل البيت ﷺ                                                                                                                                             |
| بشائر الحسين ﷺ بالمهدي ﷺ ودولته                                                                                                                                 |
| في رحاب العقيدة والكلام                                                                                                                                         |
| في رحاب الأخلاق والتربية الروحية                                                                                                                                |
| في رحاب مواعظه الجليلة                                                                                                                                          |
| في رحاب الفقه والأحكام الشرعية٢٢٩                                                                                                                               |
| في رحاب أدعية الإمام الحسين الله ٢٣١                                                                                                                            |
| في رحاب أدب الإمام الحسين الله الحسين الله العسين الله المام الحسين الله العسين الله المام الحسين الله الله المام الحسين الله الله الله الله الله الله الله الل |
| لفهر س التفصيلي                                                                                                                                                 |